



العالمة المعالمة المع

عَلِيْ الْمُولِيْ الْمُولِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِيلِينِ الْمُؤْلِيلِينِ الْمُؤْلِيلِينِ الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي لِلْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي لِلْمُؤْلِي لِلْمُؤْلِي الْمُ

لفَضِينَا الشَّيْخِ الْعَالِامَةِ مَعَمَّرِينَ مَا لِمُ الْعَشِينَ مَعَمَّرِينَ مَا لِمُ الْعُشْرِينَ مَعَمَّر اللَّهُ لَه وَلُوالِدَيْهِ وَلِلْمِيلُولِينَ عَفَرَاللَّهُ لُه وَلُوالدَيْهِ وَلِلْمِيلُولِينَ



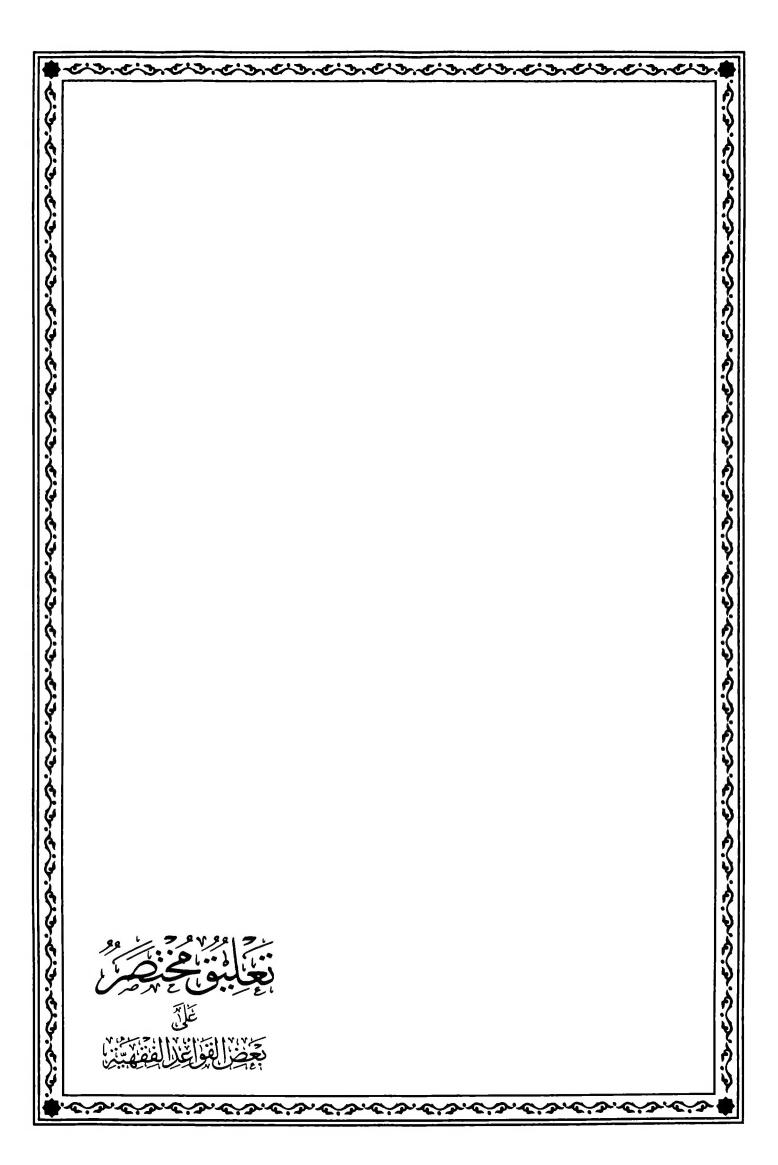

#### 

#### مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الغيرية. ١٤٣٨هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمون، محمد بن صالح

تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية / محمد بن صالح المثيمين - ط١٠- القصيم،

٧٠ ص ١٧١×٢٤ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمون، ١٧١)

ردم ک ۲۰۱۰ - ۱۰ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳

1 - المنوان ١- القواعد الفقهية.

1174/1411 ديوي ۲۰۱۰۷

رقم الإيداع: ١٤٣٨/٨٨١٩ ردمك: ٧- ٠٤٠ -٨٢٠٠ -٤٠ مهم

#### حقوق الطبع محفوظة

لِوَسَيْنَةِ ٱلشَّنْخِ مُجَمَّدِبْنِ صَالِحِ الْمُثْبَيِّنَ الْجَيْبِينَ الْجَيْبِينِ فِي إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

> الطبعة الأولى AYSIA

> > يطلب الكتاب من ،

مُؤسَّسَكَةِ الشَّيْخِ مُجِمَّد بنِصَالِحِ الْعُثِيمَةِ الْجَيْرِيةِ

الملكة العربية السعودية

القصيم - عنيزة - ١٩٢١ ص . ب : ١٩٢٩

هاتسف : ۱٦/٣٦٤٢٠٠٠ ساسوخ : ١٦/٣٦٤٢٠٠٠

جسوال: ۰۵۰۰۷۳۲۲۱۰۷ المبيعات: ٥٥٠٠٧٣٢٧٦٦

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية



دار الدُّرَةُ الدوليةُ للطباعةُ و التوزيع ١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . هاتف و فاکس : ۲۲۷۲۰۵۵۲ محمول : ۱۰۱۰۵۵۷۰۶۶

سأسلَة مُؤلِّفات نَضيلَة الشِّنِح (٧)

العالمة المعالمة المع

علاني المجاهدة المجاه

لفَضيلَة الشَّغِ العَلَّمة مِحَرَبِن صَالِح العثيمين مِحَرَبِن صَالِح العثيمين مِحَرَبِن صَالِح العثيمين عفرالله له ولوالديه وللمسلمين

مِنْن إِصَدَارات مؤسّسة الشِّيخ محمّد ثن صَالح العثيمين الخيرتة

*��*;��;��;��;��;��;��;��;�;�;�;�;�;�



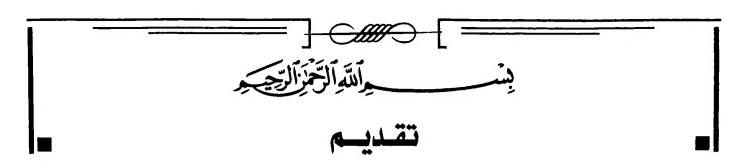

#### <del>-680</del>

إنَّ الحمدَ لله، نحمدُهُ ونَسْتعينُه ونَسْتغفرُه، ونَعوذُ بالله مِن شُرور أَنْفُسنا ومِن سيِّئات أعمالِنا، مَن يَهْده اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فَلا هادِيَ له، وأَشْهَد أَنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه اللهُ أن لا إلَهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لَه، وأَشْهَد أَنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه الله عَقَ بالهُّدَى ودِين الحقِّ؛ فبلَّغَ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأمَّة، وجاهَد في الله حَقَّ بالهُّدَى ودِين الحقينُ ، فصَلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تَبِعهم بإحسانِ إلى يوم الدِّين.

أَمَّا بَعْدُ: فلقَد كَانَ مِن تَوجيهاتِ فَضِيلةِ شيخِنا العلَّامة الوالِد محمَّد بنِ صالحِ العُثَيْمِين -رحمَهُ اللهُ تَعالَى- لطُلَّابِه أَنْ يَهْتَمُّوا بدِرَاسةِ القَوَاعدِ الفِقْهيَّة التِي عَلَى الاستِدلالِ واستِنْباطِ الأَحْكامِ ودِقَّةِ النَّظَر فِي المَسائِل<sup>(۱)</sup>، وحِرْصًا مِن فَضِيلةِه م علَى الاستِدلالِ واستِنْباطِ الأَحْكامِ ودِقَّةِ النَّظَر فِي المَسائِل أَنَّ ، وحِرْصًا مِن فَضِيلةِه -رحمَهُ اللهُ تَعالَى- علَى تَقُويةِ ارتباطِه بطُلَّابه، فقد بذَل جُهُودًا مُوفَّقةً فِي الإجابةِ عَلى الأسئلةِ المُقدَّمةِ إليهِ مِنهم مباشرةً؛ إمَّا مُشافهةً أو كِتابةً أو مُهاتفةً.

ومِن هذِه النَّماذِج ما قامَ بِه الشَّيخُ خالدُ بنُ صالحِ النَّزَّالِ -أَثَابَهُ اللهُ تَعالَى- بتَسْجيلِ مَا سألَ عَنهُ فَضِيلةَ الشَّيخِ -رحمَهُ اللهُ تَعالَى- فِي القَواعِد الفِقْهيَّةِ، وقَد قامَ -مَشكورًا- بتَسْليمِ المادَّة الصَّوتيَّةِ للمُؤسَّسةِ.

<sup>(</sup>١) ولفضيلته -رحمه الله تعالى- منظومة في أصول الفقه وقواعده، طُبعت بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية عام ١٤٢٣هـ.

وسَعْيًا لتَعْميمِ النَّفْع بتِلكَ الأجوبةِ المُختصَرَةِ، وإنفاذًا للقَواعِد والضَّوابِط والتَّوْجيهاتِ التِي قرَّرها شيخُنا -رحمَهُ اللهُ تَعالَى- لإخراجِ تُراثِه العِلْميِّ باشَرَ القِسمُ العِلميُّ بالمؤسَّسةِ تَهْيئةَ هذِه المادَّةِ، وتَصْنِيفَها مَوْضوعيًّا، وتَجْهيزَها للطِّباعة، وتَقْديمَها للنَّشر.

نَسْأَل اللهَ تعالَى أَن يَجْعل هَذَا العَمَلَ خالصًا لِوجهِه الكَريمِ؛ نافِعًا لعِبادِه، وأَنْ يَجِزِيَ فَضِيلةَ شيخِنا عَنِ الإسلامِ والمسلمِينَ خَيْرَ الجَزَاء، ويُضَاعِفَ لهُ المثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك على عبدِه ورَسولِه، خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمامِ الْتَّقِينَ، وصِلَّم اللَّقِينَ، وسيِّدِ الأُوَّلِينَ والآخِرينَ، نبيِّنَا محمَّدٍ، وعلَى آلِه وأَصْحابِه والتَّابِعينَ لهُمْ بإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةِ ١٩ رَبِيعِ الأوَّل ١٤٣٨ه

# بِنَ إِللَّهِ الرَّحْمَ الرَّالِحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحْمِ الرَّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمِ الرّحْمَ الرّحْمُ ا

#### تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية



# (١) دَرْءُ المَفَاسِدِ عِنْدَ التَّزَاحُمِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ.

لأنَّ المفاسِدَ يُخشَى مِن عواقِبِها أن تكونَ وَخِيمَةً، وجَلْبَ المَصْالِح ليس فَيْها إلَّا مجرَّد مَصْلحة لَيْسَت ضَرُوريَّة.

# (٢) المَفَاسِدُ إِذَا انْغَمَرَتْ بِجَانِبِ المَصَالِحِ انْتَفَى حُكْمُهَا.

أيْ: أنَّ المصالِحَ إذا غَلَبت على المفاسِد فالحُكم لَهَا، والمفاسدَ إذَا غَلَبت المصالِح فالحُكم لَهَا، والمفاسد، وإذا تَساوَيَا قُدِّم دَرْءُ المَفْسَدة.

## (٣) الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ الغَايَاتِ.

هذِه تُقالُ على هذا الوَجْه، وتُقال على وجهٍ آخَرَ: الوَسائِلُ لها أَحْكَامُ المَقَاصِدِ، يعني: أَنَّ ما كَان وسيلةً لَقْصُودٍ شرعيٍّ مطلوبٍ؛ فإنَّ هذِه الوَسِيلة تَكُون مطلوبةً، ومَا كَان وسيلةً للوُقوع في المحرَّم؛ فإنَّ هذِه الوَسِيلة تَكُون محرَّمةً.

ولها أدلَّةُ: مِنْها قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهِ عَدَّوا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الأنعام:١٠٨]؛ فهنا نهى الله عَزَّوَجَلَّ عَن سبِّ آلهة المشركين -مع أنَّ سبَّها مطلوبٌ - ؛ لأنَّه يكون وسيلةً إلى سَبِّ الله عَزَّوَجَلَّ الْمُنزَّهِ عَن كُلِّ عَيْبٍ.

#### (٤) المَشَقَّةُ تَجُلِبُ التَّيْسِيرَ.

ومِن أَدلَّه هذِه القاعدَةِ قَوله تعالى في آيةِ الوُّضوء: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرَضَى آوَ عَلَى سَفَرٍ اَوَ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِن ٱلْغَابِطِ أَو لَمَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءُ فَتَيمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَا مَسَحُواْ بِوُجُوهِ حَمُّمُ مِنَ ٱلْغَابِطِ أَو لَمَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءُ فَتَيمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامَسَحُواْ بِوُجُوهِ حَمُّمُ وَآيَدِيكُم مِّنَهُ ﴾ [المائدة:٦] وقولِه في آيةِ الصِّيام: ﴿ وَمَن فَامَسَحُواْ بِوُجُوهِ حَمُّمُ وَآيَدُ الطَّيامِ أَخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ وفي حديث ابن عبّاسٍ رَضَالِيّهُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ أَن النبيّ عَلَيْهِ جَمَع في المدينة مِن غَير خَوفٍ ولَا مَطَرٍ ؛ عبّاسٍ رَضَالِيّهُ عَلَى اللّه على اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه الْعَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه الْعَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى

#### (٥) لَا يَسْقُطُ المَيْسُورُ بِسُقُوطِ المَعْسُورِ.

هذِه داخِلةٌ فِي قَوْله تعالى: ﴿ فَأَنَقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦]، فإِذَا تَيسَّر للإِنْسانِ أَنْ يَفْعلَ الشَّيءَ وَجَب عَلَيه وإِذَا تَعَسَّر سَقَط عَنْه.

#### (٦) العَجْزُ يُسْقِطُ الوَاجِبَ.

هذِه القاعِدة تُقال عَلَى وجهِ آخرَ: لَا واجبَ مَعَ العَجْز، ودليلُها قولُه تعالى: ﴿ فَالنَّهُ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقولُه تعالى: ﴿ فَالنَّهُ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [النغابن: ١٦]، وقولُ النّبي ﷺ: ﴿ إِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]، وقولُ النّبي ﷺ: ﴿ إِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (١٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم (٧٠٥) من حديث عبد الله بن عباس رَضِيَاتِنَهُءَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم (٧٢٨٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

# (٧) كُلُّ الوَاجِبَاتِ تَسْقُطُ بِالعَجْزِ.

هذِه قاعدةٌ مَعروفةٌ، مَأْخُوذةٌ مِن قَوْله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسُعَهَا ﴾، ومِن قَوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّمُ لَنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَالْمَعْمَا ﴾، ومِن قَوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّمُ لَنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَالْمَعْمِ اللّهِ مَعْلَى الْقَوْمِ الْحَكْفِرِينَ ﴾ [البقرة:٢٨٦]؛ فجميعُ الواجباتِ تَسقُط بالعَجْز، إلّا أن يكُونَ لها بَدَلٌ فيُؤخَذُ بالبَدَلِ؛ مِثل: الصّيام بَدَله الإطعام.

(٨) يُصلِّى الإنسانُ قائمًا فإنْ لم يَستطِعْ فقاعدًا، فإنْ لم يَستطِعْ فعَلى جَنْبٍ؟ قالَ شَيْخُ الإِسْلام ابنُ تيميَّة رَحِمَهُ اللَّهُ: فإنْ لم يَسْتَطِعْ كُلِّيَّةً سَقَطَتْ عَنه الصَّلاةُ؟ فهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟

هَذا قَوْل ضَعِيف فهادَام أنَّ العَقْلَ ثابتٌ فلَا تَسقُطُ الصَّلاةُ؛ لأنَّ الصَّلاة مبنيَّة على نِيَّة وفِعْل؛ فإذا عَجَز عَن الأفعالِ بَطَلتِ النَّيَّةُ.

# (٩) لَا يُستَبَاحَ المحرَّم إِلَّا بِوَاجِبٍ.

المحرَّم لا رَيْبَ في أَنَّه لَا يَجُوزُ فِعْله؛ فلَيْس بِمُسْتباحِ إِلَّا بِوَاجِبٍ، فمثلًا: المَيْتَة حَرامٌ، وأَكْلُها للمُضطرِّ حَلالٌ؛ فدلَّ هذَا على وُجوبِ الأَكْلِ للمُضطرِّ.

# (١٠) مَا وَجَبَ الاحْتِيَاطُ لَهُ صَارَ فَرْضًا.

هذِه القاعدةُ تَعْني: أنَّ الشيءَ إذا وجَب الاحتياطُ لَه؛ فإنه يكونُ فَرْضًا؛ لأنَّ الاحتياطَ مِن باب الوسائلِ، فإذا وجَبَت الوَسيلةُ وجَبَت الغايةُ.

# (١١) إِذَا نَهَى الشَّارِعُ عَنِ الشَّيْءِ فَإِنَّ هِذَا النَّهِيَ يَشْمَلُ بَعْضَهُ وَأَجْزَاءَهُ.

إذَا نهى الشارعُ عن شيءٍ فلا يَتِمُّ الامتثالُ إلَّا بتجنَّبِه كُلِّه، فإذا قالَ مثلًا: لا تَأْكُلُ؛ فهُو نَهْي عَن أَكْلِه كُلِّه -قَليلِه وكثيرِه-؛ وإذا أَمَر بشيءٍ فإنَّ الواجبَ فِعْل جَمِيعه أو فِعْل بَعْضِه -إذَا كَانَ لَا يَستطيعُ فِعلَ الجميعِ-؛ ولهذا قال النبيُّ عَلَيْهِ: «مَا نَهُدُهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(۱).

(١٢) إِذَا عَادَ النَّهِي إِلَى ذَاتِ العِبَادَةِ فَإِنَّ العِبَادَةَ تَكُونُ بَاطِلَةً.

لقَول النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (٢)؛ فإذا صامت المرأةُ وهِي حائضٌ فصَوْمُها باطلٌ، وإذا صام الإنسانُ في يَوم العِيد فصَوْمُه باطلٌ.

# (١٣) الأَصْلُ فِي العَادَاتِ الإِبَاحَةُ، والأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ الحَظْرُ.

الأصلُ في العِبادات الحَظْرُ؛ لأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْكُرُ عَلَى الذِين يُشَرِّعُونَ بدون إِذْنه فقال: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَكُواْ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأَذَنُ بِهِ ٱللّهُ ﴾ الله وقال: ﴿ أَمْ لَهُمْ أَلْهُ أَمْ عَلَى ٱللّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس:٥٩].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم (٧٢٨٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة رَضَاًلِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧) عن عائشة رقم (٢٦٩٧) عن عائشة رَضَّالِيَّكُ عَنْهَا، وهذا لفظ مسلم.

وأمَّا العاداتُ؛ فلأنَّ النبيَّ ﷺ جاءَ عَنْهُ أنَّه قال: «وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ»(١).

#### (١٤) ضَابِطُ العِبَادَةِ.

العِبَادَةُ: كُلُّ مَا يَتَقَرَّبُ الإِنْسَانُ بِهِ إِلَى الله عَزَّهَ جَلَّ.

# (١٥) ضَابِطُ العَادَةِ.

العَادَةُ: مَا فَعَلَهُ الإنسانُ حَسبَ عادَةِ النَّاسِ وعُرْفهم؛ كلُبْسِ القَمِيصِ والغُتْرة، وما أَشْبه ذلك.

# (١٦) فِعْلِ رَسُولِ الله ﷺ المجرَّد لَا يَدُلُّ عَلَى الوُّجُوبِ بَلْ عَلَى الاسْتِحْبَابِ.

هذِه القاعدةُ تتعلَّق بأَفْعال الرَّسُول ﷺ؛ ففِعْل الرَّسُول ﷺ إِنْ كَان تَعبُّدًا فَهُو يَدلُّ عَلَى الاستحبابِ، إِذِ العادةُ لَيست يَدلُّ عَلَى الاستحبابِ، إِذِ العادةُ لَيست عبادةً، فإذا تَعبَّد النَّبي ﷺ بِشَيْءٍ ولم يَأْمُرْ بِه الأُمَّةَ كَان هذَا دليلًا على الاستحبابِ؛ لأنَّ فِعْلَه يُرَجِّحُ استحبابَه، ولَيس أمرًا حتَّى نَقُول: إنَّه يَقْتَضِي الوُجُوب.

# (١٧) أَفْعَالُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لِبَيَانِ الوَاجِبِ الْمُجْمَلِ تُفِيدُ الوُّجُوبَ.

لأنَّ المفسِّر له حُكم المفسَّر، فإِذَا كان هذَا الشَّيءُ مجملًا وهُو واجبُ فإنَّ البيانَ يَكُون واجبًا، مَا لَمْ يُوجد دليلُ عَلَى عدم الوُجوب، كَمَا قِيل في قَوله تَعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمَّ بَكُون واجبًا، مَا لَمْ يُوجد دليلُ عَلَى عدم الوُجوب، كَمَا قِيل في قَوله تَعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمُ جُنُبًا فَأَطَهَّرُوا ﴾ [المائدة: ٦]؛ حَيْثُ أُوجب الله تعالى التطهُّر هُنا، وكان النَّبي ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريمه، رقم (٣٨٠٠)، من حديث عبد الله ابن عباس رَضِحًالِلَّهُ عَنْهُا.

يَعْتَسَلَ فَيَبِداً بِالوُضوء، ثُمَّ يَعْسَلَ رأْسَه ثلاثًا، ثُمَّ يَعْسَلَ جَسَدَه؛ ومَعَ ذلك فإنَّ هذِه الصِّفة ليست بواجبةٍ؛ بدليلِ أنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ أعطى الرجُلَ المَاءَ -وكانَ الرجُلُ عَليه جنابة -؛ فقالَ لَه النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «أَفْرِغُهُ عَلَيْكَ»(١)؛ ولم يُبيِّن لَه الرَّجُلُ عَليه جنابة مِن فَعَلُها، وهذَا يدلُّ عَلَى أَنَّها ليست بواجبةٍ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: استدلَّ بَعْضُهم بأنَّ النَّبي ﷺ أَدْخَل المِرْفَقَيْن في حالِ وُضوئِه، فَهَل هذَا يدلُّ عَلَى أنَّ غَسلَ المِرفقيْن واجبٌ في غَسل اليَدَين في الوُضوء؛ لأَنَّه بيانٌ لواجب؟

الجواب: هذَا يدلُّ عَلَى الوُجوب، وقَد ثَبَت في صَحيحِ مُسلمٍ مِن حَديث أَبي هُريرة رَضَالِيَّةُ عَنْهُ أَنَّه غَسل ذِراعَيْه حتَّى أَشْرِعَ في العَضُد، وقال: هكذا رأيتُ النَّبيَّ عَلْهُ يَفْعَلُ (٢).

# (١٨) مَا وقَع مُصادفَةً مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لَيْسَ تَشْرِيعًا.

لأنَّ مَا وقَعَ مُصادفةً فهُو غَيْرُ مَقصودٍ، والعِبادةُ لا بُدَّ أَن تَكُونَ مَقْصودةً، فَمثلًا: الرسُول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِم في الرَّابِع مِن ذِي الحِجَّة عَامَ حَجَّة الوَدَاع (٢)، وبَقِيَ يَقْصُرُ الصَّلاة (٤)؛ فلا يدلُّ على أنَّه لو قَدِم قَبل الرَّابِع وجَبَ عليه الإتمامُ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، رقم (٣٤٤) عن عمران رَضَّاللَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة، رقم (٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية، رقم (١٥٤٥) من حديث عبد الله بن عباس رَضِّالِيَّهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: أبواب التقصير، رقم (١٠٨١)، من حديث أنس بن مالك رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

وكَانَ عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَٱلسَّلَامُ قَدْ نَزَل في أَثْناء مَسِيره مِن عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ فَبَالَ وتوضَّأُ<sup>(۱)</sup>؛ فلا يدلُّ على أنَّ ذلك مَشروع؛ لأنَّه احتاجَ في هَذَا المكانِ إلى أَنْ يَنْزِلَ فيَبُول، فنزَل فبَال وتوضَّأ.

(١٩) كُلُّ شَيْءٍ وُجِدَ سَبَبُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ فَفِعْلُنَا إِيَّاهُ بِدْعَةٌ.

هذَا صحيحٌ؛ فكلُّ شيءٍ وُجد سببُه في عَهد النبي عَيَالِيَّة ولم يفعَلْه فالتعبُّد بِه بِدعةٌ؛ فمِن ذلِك مثلًا: التثاؤُب، فإنَّ مِن النَّاس مَن إذا تَثاءَب استعاذَ بالله مِن الشَّيطان الرَّجيمِ؛ مَعَ أنَّ هذا مَوجودٌ في عَهد الرسُول عَلَيْهِ السَّكَمُ ولم يَأمُرُ بالاستعاذَةِ مِن الشَّيطان الرَّجيمِ، بل إنَّه قال: «إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ»(٢).

(٢٠) الأصل بقاء ما كان على مَا كَانَ.

ويَدلُّ لَه حَديثُ أَبِي هُريرة وعبد الله بن زَيْد رَضَالِلَهُ عَنْهُا فِيمَن شَكَّ هَل أَحْدَثَ أَمْ لَمْ يُحْدِث؟ فقال النبيُّ عَلَيْكِيْدُ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء، رقم (۱۳۹)، ومسلم: كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، رقم (۱۲۸۰)، من حديث أسامة بن زيد رَضَِّالِلَهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، رقم (٢٩٩٥)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (٣٦٢)، من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

# (٢١) لَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ.

المَعْنى: أنَّ الإنسانَ إِذَا كان عَليه ضَررٌ فلَا يَجُوز أنْ يُزيلَ ضَررَهُ عَنْ نَفسِه بالإضرارِ بغَيْره.

# (٢٢) إِذَا اجْتَمَعَ مُبِيحٌ وَحَاظِرٌ غُلِّبَ جَانِبُ الحَظْرِ.

لأنَّ المُبِيحَ لا يُوجبُ الشَّيْءَ والحاظِرُ يَمْنَعُهُ، ومعلومٌ أَنَّه لا يُقابَلُ المنعُ بالمُباحِ؛ إِذْ إِنَّ تَرْكَ المُبَاحِ لَا إِثْمَ فِيه، لكِنَّ المحرَّمَ فِيه إثمٌ؛ ولهذا قال العُلماءُ رَحَهُ وَلَلهُ: إذا اجتمعَ مُبِيحٌ وحاظِر غُلِّب جانِب الحَظْر.

ولهذا أصلٌ وهُو قولُ النبي عَيَالِيْهُ فِيمَن رمَى صَيْدًا فغابَ عَنْه ووَجَده غَرِيقًا في الماء؛ قال النبيُ عَلَيْهُ: «فَكَ تَأْكُلُ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ»(١).

ويُمكن أن يُؤخذ مِن قَول الرسُول ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»<sup>(٢)</sup>؛ ولكن ما ذكرناه أَدَقُّ؛ ويَكُون الحُكُمُ للحاظِر وُجُوبًا.

## (٢٣) الحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا.

المعنَى: أنَّ الحُكْمَ عُلِّل بعلَّة تَبِعَهَا، فمثلًا المرض علَّة لجَوَاز الفِطر في رَمَضان؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (١٩٢٩)، والترمذي: كتاب الصيد، باب فيمن يرمي الصيد فيجده ميتًا في الماء، رقم (١٤٦٩) من حديث عدي بن حاتم رَضِحَالِيَّكُ عَنْهُ، وهذا لفظ الترمذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم (٢٥١٨)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب الحث على رَضِحَالِلَهُ عَنْهُمَا.

فَمَتَى وُجِد الْمَرْض جَازَ الْفِطْر، ومَتَى عُدم المَرْض امتَنَع الْفِطر.

(٢٤) اليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.

ودَلِيلُه قَولُه عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -حِين شُكِي إلَيْه الرجُل يُخيَّل إِلَيْه أَنَّه يَجِدُ شَيْئًا فِي الصَّلَاة-؛ قالَ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»<sup>(۱)</sup>؛ مُتَّفَقٌ عَلَيه.

(٢٥) الأَمْرُ إِذَا عُلِّلَ بِعِلَّةِ الشَّكِّ لَمْ يُفِدِ الوُجُوبَ.

هذا فيه نظرٌ؛ لأنَّه إِذَا كانت العلَّة مِن غَير الرسُول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ؛ فنعَم، يكُون محلَّ للنَّظَر؛ لأنَّ المستدِلَّ شاكُّ، أمَّا إِذَا كانت مِن الرسُول عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ مِثل قولِه: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّ قولِه: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّ قولِه: أَذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّ قَلِهُ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ اللّهُ إِنَّه يُعْطَى حُكْمُ اليقِين؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاءُ وَالسَّلامُ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ النِّسِة للنَّائِم هُو الذِي لا يَدْرِي.

(٢٦) الشَّكُّ لَا يَقْتَضِي وُجُوبًا فِي الحُكْمِ إِذَا كَانَ الأَصْلُ المُسْتَصْحَبُ عَلَى خِلَافِهِ مَوْجُودًا.

هَذَا بَابِ الاستِصْحَاب؛ لأنَّ الشكُّ لا يُزِيلُ اليَقِين؛ كما جاءَ في الحَدِيث:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (٣٦٢)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستجهار وترا، رقم (١٦٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، رقم (٢٧٨)، من حديث أبي هريرة رَضِّيَاللَّهُ عَنْهُ.

الرجُل يَشْكُو أو يَشْكُ؛ هَل خَرَج منه شيءٌ؛ فقال النبيُّ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا يَنْصَرِفُ حتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»(١).

# (٢٧) الأَصْلُ فِي الوَاجِبَاتِ الفَوْرِيَّةُ.

الأصلُ في الأوامرِ كُلِّها -الواجبات وغير الواجبات- الفَوْريَّة؛ لأنَّ الله تعالى أمَر بالتَّسابُق إلى الخَيْرات فقالَ: ﴿فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة:١٤٨]؛ ولأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ الضَّلاةُ وَالسَّلامُ ليَّا أمَر أصحابَه في صُلح الحُدَيْبِية أَنْ يَحْلِقُوا فتَأخَّرُوا غَضِبَ (١).

# (٢٨) الفَرْضُ لَا يَنْبَنِي عَلَى النَّفْلِ.

لَا يَنْبغي أَن تَكُون القاعدةُ هكذَا، بَلْ يُقال في القاعِدة: إنَّه إِذَا اجتمَعَ مُوجِب وَغَيرُ مُوجِب غُلِّبَ المُوجِب؛ ومَعْلومٌ أنَّه إِذَا غَلَبنا المُوجِب فِيمَن بَلَغ أثناء الصَّلاة فإنَّ صَلاتَه تُكون كلُّها واجبةً؛ إلَّا أَنَّ عَلَيه الإِعَادة، والصحيحُ خِلافُ ذَلِك: إِذِ الصحيحُ أَنَّ مَن بَلَغ في أثناء اليَوْم وهُو صائمٌ فصومُه تامٌّ مُجْزِئٌ عَن الواجِب، وكذلِك مَن بلغ أثناء الصَّلاة فصلاتُه تامَّة مُجْزِئَةٌ عَن الواجِب.

# (٢٩) مَا ثَبَتَ فِي الفَرْضِ ثَبَتَ فِي النَّفْلِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَقْتَضِي التَّفْرِيقَ.

هذَا صحيحٌ؛ لأنَّ العِبادةَ واحدةٌ، وإنَّما اخْتَلَفَتْ فِي الإِلْزَامِ، ويدلُّ لهَذا: أنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (٣٦٢)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرَّجه البخاري: كتابُ الشروط، باب الشروط في الجهاد، رقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رَضَيَالِلَهُ عَنْهُمَا.

الصَّحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُ لِمَّا ذَكَرُوا أَنَّ الرَّسُول عَلَيْهُ كَانَ يُصلِّي عَلَى رَاحِلَتِه في السَّفر حَيثَمَا تَوجَّهت به؛ قالُوا: غَيْرَ أَنَّه لَا يُصلِّي عَليها المَكْتُوبةَ (١).

# (٣٠) مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

لأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا أَمَر بشَيْءٍ أَمَر بِهِ وبِلَوَازِمِه؛ فإذا قَدَّرْنَا أَنَّ شخصًا أَراد أَنْ يتوضَّأ ولَيس عِندَه ماءٌ، ولكنَّ الماءَ موجودٌ، يُباع في السُّوق؛ فإنَّه يَجبُ عَلَيه أَراد أَنْ يتوضَّأ بِه؛ لأنَّه لا يَتمُّ الوُضُوءُ الوَاجِبُ إلَّا بهَذا الشَّرَاءِ.

الشِّرَاءِ.

#### (٣١) لَا يَمْتَنِعُ قَرْنُ الوَاجِبِ بِغَيْرِهِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةَ.

هذَا ما يُسمَّى بدلالة الاقْتِران، فإذَا جاء في الكتاب والسُّنَّة أَشياءُ مقرونٌ بعضُها ببَعضٍ فإنَّ الأصلَ أنَّ حُكمَها واحدٌ، ولكِنْ إذا وُجد لأحدِها حُكمٌ خاصُّ بدليلٍ آخرَ فهذا غيرُ مُمتنِعٍ.

ومثالُه -في غَير الواجب- قولُه تعالى: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعَلَقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾ [النحل: ٨]؛ فهنا قال: ﴿ وَٱلْخِيلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ ﴾ ؛ فقرَن البِغال والحمير بالخيل، مع أنَّ الخيل مما يَحِلُّ أَكْلُه، لكِنَّ حِلَّ أَكْلِهِ جَاء بدليلٍ آخَرَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التقصير، باب ينزل للمكتوبة، رقم (۱۰۹۸)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، رقم (۷۰۰) عن ابن عمر رَضِّاَلِيَّهُ عَنْهُمَا.

# (٣٢) الجَهْلُ عُذْرٌ يَنْفِي العُقُوبَة والإِثْمَ.

أنَّ الجَهْلَ عُذْرٌ يَنْفِي العُقوبةَ، ولَكِن إذَا كان في الأَوامِر فلَا بُدَّ مِن الإِثْيان بِهَا عَلَى وجهِ صحيحٍ، وإذا كان في النَّواهِي فإنَّه يَسْقُط الإثمُ، ولَا يَترتَّبُ عَلَيها شَيْءٌ مِن أَحْكَامِهَا.

(٣٣) فِعْلِ الْمُحَرَّم جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ القَضَاءُ ويَسْقُطُ عِنْهُ الإِثْمُ، أَمَّا تَرْكُ الوَاجِبِ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا فإنَّه يُسْقِطُ عَنْهُ الإِثْمُ ويَلْزَمُهُ القَضَاءُ إِنْ كَانَ يُقْضَى.

هذِه القاعدةُ صحيحةُ، ودَليلُها قولُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَاۤ إِن فَسِينَاۤ أَو أَخْطَأُنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦] فقال الله تعالى: ﴿ قَدْ فَعَلْتُ »، وقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْتَ كُمْ جُنَاحٌ فِيماۤ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]، وقول النبي عَلَيْهِ: ﴿ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » (١) ؛ وقوله عَلَيْهِ: ﴿ مَنْ نَسِيَ وَهُو صَائِمٌ فَأَكُلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ » (١) ؛ وأفطرَ الناسُ في وَهُو صَائِمٌ فَأَكُلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ » (١) ؛ وأفطرَ الناسُ في عَهْد النَّبِي عَيْقَةً في يَوْم غَيْم في رمضان ثُم طَلَعت الشمسُ ولم يَأْمُرُهم بالقَضَاء (٢).

أمَّا الوَاجِباتُ فإذا تَركَها الإنسانُ جاهلًا فيُسْقط عَنْه الإِثْمُ، لكِن لا بُدَّ مِن الْقَضاء فِيها يُمكن قَضاؤُه، ودليلُ هذَا: أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ أَمَر الْمُسِيءَ فِي صَلاتِه -حِين

<sup>(</sup>١) أخرجه -بمعناه- ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٥)، وحسنه النووي رَحِمَهُ ٱللَّهُ في الأربعين (٣٩)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه، رقم (١١٥٥)، من حديث أبي هريرة رَضِّيَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩)، من حديث أسهاء بنت أبي بكر رَضِّالِيَّهُ عَنْهُمًا.

صلَّى ولم يَطْمَئن - أَن يُعيدَها؛ حتَّى كرَّرها ثلاثَ مراتٍ، ثم قال الرجُل: وَالذِي بَعَثْك بالحقِّ لَا أُحْسِنُ غَيْرَ هذَا فعَلِّمْني فعَلَّمَه حتَّى صلَّى صلَاة تامَّةً (١).

# (٣٤) يُعْذَرُ الجَاهِلُ فِي الأُمُورِ السَّلْبِيَّةِ، أمَّا الأُمُورُ الإِيجَابِيَّةُ فَلَا يُعْذَرُ.

هذِه القاعدةُ خَطَأٌ؛ فالجاهِلُ مَعْذورٌ في الأُمور السَّلبيَّة والأُمور الإيجابيَّة، لكِنِ الأَمورُ الإيجابيَّة لَا بُدَّ مِن إِيجَادِها؛ فمَن تَرَك الواجِب جاهِلًا فإنَّه يُعْذَر، ولكِن عَلَيه فِعْله؛ فلَوْ تَرَك الإحرامَ مِن المِيقاتِ جاهِلًا لَمْ يَأْثَمْ؛ لعُذْرِه، ولكِن يَلْزَمُه فِديةٌ عَلَى وَعْله؛ فلَوْ تَرَك الإحرامَ مِن المِيقاتِ جاهِلًا لَمْ يَأْثَمْ؛ لعُذْرِه، ولكِن يَلْزَمُه فِديةٌ عَلَى رَأْي جُمْهُور العُلهَاء رَحِمَهُ اللهُ الأُمور السَّلبيَّة المُحرَّمة فإنَّه إِذَا فَعَلها جاهِلًا فإنَّه يُعْذَر، وَلا يُمْكن إِعَادُتها.

(٣٥) كُلُّ مَنْ تَصَرَّفَ عَلَى وَجْـهٍ جَائِزٍ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَـنُ مَا تَرَتَّبَ عَلَى هَذَا التَّصَرُّفِ.

هذَا صحيحٌ؛ لأنَّ لدينا قاعدة أُخرى وهِـي: ما ترتَّب على المَأْذُون فلَيْـس بمَضْمُونٍ، فلَو تصرَّف الإنسانُ تَصرُّفًا مُباحًا فإنَّه لا ضهانَ عَلَيْهِ.

#### (٣٦) التَّحْدِيدُ يَحْتَاجُ إِلَى تَوْقِيفٍ.

هذَا صحيحٌ؛ فإذا حَدَدْنَا شيئًا بزَمَنٍ أو بمَكانٍ أو بعَددٍ أو بكَيفيَّة؛ فلا بُدَّ مِن دليلٍ؛ ولهذا نقولُ -مثلًا- لَنْ حدَّد الحَيْض، ولمن حدَّد المدَّة التِي يَنقطع بها حُكم السَّفر، ولمن حدَّد مسافة القَصْر: أينَ الدَّليل؟.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام، رقم (٧٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة، رقم (٣٩٧) عن أبي هريرة رَضِحَالِلَةُ عَنْهُ.

# (٣٧) العُقُودُ التِي لَا يُتعبَّدُ بِلَفْظِهِا فإنَّه يُرْجَعُ بِهَا إِلَى العُرْفِ.

جَميعُ العُقود لا يُتعبَّدُ بلَفْظها؛ لأنَّ العقودَ معامَلاتٌ، فيُرجعُ فيها إلى العُرف، فهَا تَعارفَ النَّاس عليه فهُو ثابتٌ.

وأمَّا الأذكارُ الشَّرعيَّة فإنَّه يُتْبَع فِيها النَّصُّ الشَّرعيُّ –أي: لَفْظ الشارع– ولا تُغَيَّرُ إلَّا لشخصٍ لا يَستطيعُ أن يتكلَّم بها باللُّغَة العربيَّة، فيتكلَّمُ بها بلُغَته.

(٣٨) يَشْبُتُ تَبَعًا مَا لَا يَشْبُتُ اسْتِقْلَالًا.

ومِن ذلِك بَيعُ الحَمْل في البَطْن فإنَّه حرامٌ، ولكِنْ لو باعَ شيئًا حامِلًا صَحَّ تَبَعًا.

# (٣٩) البَدَلُ لَهُ حُكْمُ الْمُبْدَلِ.

البَدَل له حُكم المبدَل، لكنَّ عِند عَدَم الأصلِ، فمِن ذلِك التَّيمُّم وهُو التَّطهُّر بالتُّرَاب بَدلًا عَن طَهارةِ الماء، فلَهُ حُكْمُهُ؛ لا يَنْتقضُ إلَّا بها تَنْتقض بِه طهارةُ الماء مَا لم يُوجد الماء، فإذا وُجد فإنَّ البدَل يَسْقط حُكمه لوُجُود الأصلِ؛ ولا يُمكن العَمَل ببَدلٍ يَعُود للمُبدَل عنه.

#### (٤٠) الاسْتِدَامَةُ أَقْوَى مِنَ الابْتِدَاءِ.

الاستدامةُ أقوَى مِن الابتداء؛ ولهذا قال العُلماءُ رَحِمَهُمُاللَهُ: يَجُوز للمُحْرِم أَنْ يُراجِع زوجتَه التِي طلَّقها وهُو في إحرامِه، ويجوزُ للمُحرِم أن يَسْتِديمَ الطِّيبَ الذِي

تَطيَّب به عندَ الإحرامِ، ولا يَجُوز أن يَتطيَّب ابتداءً وهُــو محرِم، ولا يَجُوز أن يَعْقِــد النَّكاح وهُو محرِم.

#### (٤١) اسْتِمْرَارُ العُذْرِ كَابْتِدَائِهِ.

هذِه لَا أُدرِي هل تَطَّردُ أو لَا؟! لكِن على كلِّ حالٍ: العُذْر المُوجِب لسُقُوط الوَاجِبات إذَا بَقِيَ فهُو عَلَى مَا هُوَ عَليه.

# (٤٢) إِذَا تَعَذَّرَ اليَقِينُ رُجِعَ إِلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ.

إِذَا تَعَذَّر اليقينُ فإنَّنا نَرجِع إِلَى عَلَبة الظَّن، وهذَا يكُون في العِباداتِ والمعامَلاتِ، وفي كلِّ مَا يَعْمله الإنسانُ؛ فمَثلًا: إِذَا تعذَّر عَلَينا اليقينُ بأَنَّ هَذا يَجُوز بَيْعُه رَجَعْنا إِلَى عَلَبة الظَّن، ومِنْ ذلك: إِلَى عَلَبة الظَّن، ومِنْ ذلك: إِنَا تعذَّر عَلَينا اليقينُ في العِباداتِ رَجَعْنا إِلَى عَلَبة الظَّن، ومِنْ ذلك: إِذَا تعذَّر عَلَيه اليقين في عَدَد الصَّلوات فيها لَوْ شكَّ الإنسانُ فِيها، فإنَّ الصَّحيح: أَنَّه يَعمل بغَلَبة الظَّنِّ.

# (٤٣) البِنَاءُ يَكُونُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ.

هذِه لَيست قاعدةً مُستقِرَّةً، فمِن الأَشياء مَا يَكفي فِيها غَلَبة الظَّنِّ، ومِنَ الأَشياء مَا لَا بُدَّ فيها مِن اليَقِين؛ فلا تَصحُّ أَنْ تَكُونَ قاعدةً.

# (٤٤) الأَصْلُ فِي الكَلَامِ التَّأْسِيسُ لَا التَّوْكِيدُ.

هذا صحيحٌ، وهذا هُو الأصلُ؛ لأنَّ التَّوكيدَ يُعْتَبر زيادةً، والأَصْلُ عَدَم الزِّيادةِ.

# (٤٥) تَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ يُفِيدُ الحَصْرَ.

هذِه قاعدةٌ معروفةٌ عند عُلماء الأصول وعند عُلماء البَلاغة رَحَهُمْ اللَّهُ: أَنَّ تَقْدِيم مَا حَقُّهُ التَّاخِيرُ يُفِيدُ الحَصْرَ.

#### (٤٦) المَصْلَحَةُ العَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى المَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ عِنْدَ التَّعَارُضِ.

هذِه القاعدةُ صحيحةٌ؛ لأنَّ النَّظر للأَكْثر هُو الأَوْلَى؛ فَمَثلًا: إذا قُدِّر أَنَّ في المُسْجد رجُلين أو ثلاثة يَشقُّ عَلَيهم الحُضُور إلى المُسْجد، والجَمْع بَيْن الصلاتين أرْفَقُ بِهِمَا، ولكنَّ عامةَ مَن في المسجِدِ لا يَشقُّ عَلَيهم ذلِك؛ فإنَّنا لا نُراعِي الاثْنَيْن فَنَجْمَع؛ بل نُصلِي كُلَّ صَلاةٍ في وَقتِها، ونَقُول للاثْنَيْن: إذا شَقَ عَليكما المجِيءُ إلى المُسْجد -لَطرٍ أو نَحْوِه - فالصَّلاةُ فِي الرِّحَال.

# (٤٧) السُّكُوتُ فِي مَقَامِ العَرْضِ إِقْرَارٌ.

هذِه لَيست على إِطْلاقها، لكِنْ في الغالب أنَّ السُّكُوتَ إذا عُرِضَ الشيءُ على الإنسانِ وسَكَتَ؛ فالغالبُ أنَّه إقرارٌ، لكن بشَرْط أن يكُون قادرًا على النَّفْي أو الإِنْكار، أمَّا إذا سَكَت خَوفًا أو خَجَلًا أو ما أشبة ذلك فإنَّه لَيس بإقرارٍ.

#### (٤٨) تَرْكُ البِيَانِ بِيَانٌ.

لَيْس هَذَا عَلَى إِطْلَاقِه، لَكُن مَعْنى: (تَرْكُ البيانِ) أي: فِيها الأصلُ عَدَمُه؛ يكُون بيانًا؛ ومعناهُ أيضًا: أنَّه إذا دَعَت الحاجَةُ إلى الكلام في أمرٍ مِن الأُمور بأَنْ يُفْعَلَ مثلًا عِند النَّبِيِّ شَيءٌ ولم يُبَيِّنْ حُكْمَهُ؛ فإنَّ سُكُوتَهُ عَنْهُ بيانٌ؛ أي: بيانٌ أنَّ هذا:

- جائزٌ: إذا كان مِن غَيْر العِبادات.
- أوْ: مشروعٌ: إذا كان مِن العِبادات، أي: ليس ببِدْعة.

وإِنْ كَانَ الرَّسُولَ عَيَالِيَةٍ قَد يُقِر شَيئًا ولَيْسَ بِسُنَّة؛ لَكَنَّ إِقْرارَه إِيَّاه يَنْفِي البِدْعة، كَمَا أَقَرَّ الرَّجُلَ الذِي يَقرأ لأَصْحابه ويختِمُ بِ ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَكَدُ ﴾، ولم يُنْكِر عليه، بل لمَّا سألُوه لماذا كَانَ يَصْنَعُ ذَلِك؟ قال: لأنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَن، وأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأُها؛ فقال: ﴿ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ ﴾ (١).

# (٤٩) تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ.

وهَذَا لأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَر رَسُولَه ﷺ بالبَلاغ، فإذَا اهتَدَتِ الأُمَّـة إلى البَلاغ وهذَا لأَنَّ اللهُ تَعَالَى أَمَر رَسُـولَه ﷺ بالبَلاغ، فإذَا اهتَدَتِ الأُمَّـة إلى البَلاغ ولم يُبَيِّنِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شَيْئًا دلَّ هذَا على أَنَّه لَيْس مِن الشَّرْعِ؛ لأَنَّه لو كَانَ شَرْعًا لَوَجَبَ على النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُبَيِّنَهُ؛ هذَا مَعْنَى العِبَارَةِ.

(٥٠) التَّعْرِيفُ يُشْتَرَطُ لَهُ الاطِّرادُ وَالانْعِكاسُ؛ أَمَّا العَلَامَةُ فيُشْتَرطُ لَهَا الاطِّرادُ لَا الانْعِكاسُ.

تعريفُ الشيء -وهو حَدُّه- يُشترطُ أَنْ يَكُون مطَّرِدًا مُنْعَكسًا؛ فإذا قلتَ مثلًا: الإنسانُ حيوانٌ، فهذا ليس مُطَّرِدًا؛ لأَنَّه يُوجَد حيواناتٌ كثيرةٌ لَيْست إنسانًا؛ وإذا قلتَ: الإنسانُ حيوانٌ كاتبٌ، فهذا لَيْس مُنْعَكسًا؛ لأَنَّه يُوجد إنسانٌ وليس بكاتِبٍ، فلا بُدَّ في التَّعْريفِ أَن يكُون مُطَّردًا مُنْعَكِسًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحيد الله، رقم (۷۳۷٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾، رقم (۸۱۳)، من حديث عائشة رَضِيَالِلَّهُ عَنْهَا.

أمَّا العَلَامةُ؛ فهِيَ تابِعةٌ لما كانت علامةً عَليه -وهِي كالدَّليل-، ولَيست مِن بابِ التَّعريفِ في شَيْءٍ.

#### (٥١) الأَمْرُ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي حُرْمَةَ ضِدِّهِ.

هذَا لَيس بمُسَلَّم؛ وإلَّا فبَعضُ الأُصولِيِّين قالَ: الأَمْر بالشيءِ نَهْيٌ عَن ضدِّه، والنَّهي عن الشيء عن الشيءِ أمرٌ بضِدِّه، لكنَّه ليس بقاعدةٍ مُستقِرَّة، وغير مُطَّرِدَة؛ لأنَّها تَنتَقِضُ كثيرًا؛ فينبغِي أَنْ تُلْغَى هذِه القاعدة.

فمثالُ انتقاضِها: إذا أمر الرسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بالسِّواك في كُلِّ صلاةٍ فهل هو نَهْيٌ عن ضدِّه؟ بمعنى: أَنْ نَقُول: الذِي لا يَتسوَّك عِند الصَّلاة قد ارتكب مَنْهِيًّا عنه؟! لا نَقولُ هذا؛ فكذلِك إذا نهى عَن شيءٍ فليس أمرًا بضدِّه؛ ولو قال: لا تَكْذِب؛ فليس أمرًا بالصِّدق؛ لأنَّ الأمرَ بالصِّدق مَأْخوذٌ مِن جِهَة أُخرى؛ وذلِك لأنَّ الأمرَ والنَّهي بَينها وَاسِطةٌ، وهي: مَا لَيس بأمرٍ ولا نَهْي، فهذه القاعدةُ لا تَسْتقِيمُ.

نَعَم، لَو فَرَضْنا أَنَّ الضِّدَّ واحدٌ فَقَط، فهُنا قَد يُقال: إِنَّ الأَمرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌّ عَن ضِدِّهِ.

# (٥٢) الحُكُمُ فَرْعٌ عَنْ صِحَّةِ الدَّلِيلِ.

لا شكَّ أنَّ الحُكمَ فرعٌ عن صحَّة الدَّليل، فإذا لم يَصح الدليل لم يَصح الحُكم، فنحنُ أوَّلا نَسألُ عَن صحَّة الدَّليل ثُم نَسألُ عَن صحَّة الدلالة؛ وعلى هذا فنقول: المستدِلُ بالقُرآن لا يَلْزَمُه البحثُ عَن صحَّة الدَّليل؛ لأنَّ القُرآن صحيحٌ منقولُ بالتَّواتُرِ والإجماع، ولكن نَبحثُ عن صحَّة الدلالةِ.

أمَّا إذا كانَ الدَّليل مِن السُّنة فإنَّنا نَبْحث أوَّلًا عن صحَّة الدَّليل؛ لأنَّ من الأَحاديثِ ما هُو ضعيفٌ وما هو موضوعٌ؛ فإذا صحَّ الدليلُ نَظَرْنا نَظَرًا ثانيًا وهُو صحَّة الدَّلالة على هَذا الحُكم؛ ولهذا تَجِدُ في كلام شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيمية رَحِمَهُ اللَّهُ في رَحِّة الدَّلالة على هَذا الحُكم؛ في الوُجُوه إذَا أَرادَ الرَّدَّ: أولًا: نُطالِبُكم بصحَّة الدَّليل.

(٥٣) الأَحْكَامُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ، ومُرَاعَاةُ الخِلافِ لَيْس دَليلًا شَرْعِيًّا تَثْبُتُ بِهِ الأَحْكَامُ.

بَعْضُ العُلماءِ رَحَهُمُ اللهُ يقول: يُكُرَهُ كذا خُروجًا مِن الخِلافِ، ونحنُ نقول: إنَّ الخلافَ لَيس بدَليلٍ شرعيٍّ، وإنَّما يُنْظَرُ: هَلْ لهَذا الخِلافِ حَظُّ مِنَ النَّظَر، فإذَا كانَ لَهُ كَظَلًا مِنَ النَّظَر -وكانَتِ الأدلَّة تَحْتَمِلُهُ - فإنَّنا قَد نَكْرَهُهُ لَا لِأَجْلِ الخِلافِ، ولكِنْ كَظُّ مِنَ النَّظَر -وكانَتِ الأدلَّة تَحْتَمِلُهُ - فإنَّنا قَد نَكْرَهُهُ لَا لِأَجْلِ الخِلافِ، ولكِنْ لأَجْلِ احْتِمالِ الأدلَّةِ لُه، ويَكُون هَذا مِن بابِ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.

(٥٤) مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ آخَرَ.

مَا ثَبَت بدليلٍ شَرْعيٍّ فإنَّه لَا يُمكن رَفْعُه إلَّا بدليلٍ شرعيٍّ؛ لأنَّه لَا يَنْقض أَحَدٌ أَحْكَامَ الشَّرِعِ أَبدًا، فالشَّرِعُ هُو الذِي يَنْقُض الأَحكامَ بالنَّسخ، وأمَّا أَنْ يَأْتِي أَحَدٌ ويَنْقض الحَكمَ الشَّرعِ أَبدًا، فالشَّرعيَّ فلَا.

ومِنْ ذلك: مَا ذَهَب إليه بَعْض العلمَاء رَحِمَهُ اللهُ مِن أَنَّ الإنسانَ إِذَا خَلَع الجَوَارِبَ التِي مَسَح عَلَيها فإنَّ وُضوءَه يَنْتقض؛ فنَقُول له: وُضوؤُه الذِي تَمَّ مِن قبلُ ثَبَت بدليلٍ شرعيًّ، فلَا يُمكن أَنْ يُرفع إلَّا بدليلٍ شرعيًّ، فهاتِ دليلًا عَلَى أنَّ خَلْع الجَوْربِ ناقضٌ للوُضوء، وإلَّا فإنَّ الطَّهَارة باقيةٌ.

(٥٥) إِذَا تَعَارَضَ حَديثانِ؛ أَحدُهمَا عَلَى الأَصْلِ، والثَّانِي ناقِلٌ عَنِ الأَصْلِ فَإِنَّنَا نُقَدِّمُ النَّاقِلَ عَنِ الأَصْلِ.

هذَا صَحيحُ؛ لأنّنا نُقدِّم النَّاقلَ عَن الأَصل، حَيْثُ إنَّ مَعَه زيادةَ عِلم، فإنَّ النَّاقل عَن الأَصل عَلم فإنَّ النَّاقل عَن الأَصل فإنَّه ليس مَعَه زيادةُ عِلم. عِلم. عِلم. عِلم.

# (٥٦) عَدَمُ النَّقْلِ لَيْسَ نَقْلًا لِلْعَدَمِ.

هذَا صحيحٌ؛ لأنَّ هُناك فَرْقًا بَيْن عَدَم النَّقْل ونَقْل العَدَم؛ لأنَّ هذَا مِن نَقْل السُّكوت، ونَقْل العَدم كلامٌ، فمثلًا: أنَا إذا سكتُّ عَن فِعل شَخصٍ من الناس فهذا لَيس مَعناه أنِّي نَقَلْتُ أنَّه لم يَفْعَلْهُ.

# (٥٧) ثُبُوتُ التَّحَرِّي فِي المُشْتَبِهَاتِ إِذَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ لِلتَّحَرِّي.

يعني: إِنِ اشتبَه مُباحٌ بحرامٍ فإنَّه يَتحرَّى عِند الحاجةِ، أمَّا إِذَا لَمْ يَكُن حاجَة فالأَولَى التجنُّب؛ لقَوْل النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْراً لِدِينِهِ فالأَولَى التجنُّب؛ لقَوْل النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» (١)؛ فإذَا دَعَت الحاجَة إِلَى استعهال أحدهما فليتحرَّ إِذَا وُجِدت قرينة وَعِرْضِهِ التَّحرِّي؛ أمَّا إِذَا لَمْ تُوجد قرينة؛ فبَعْض العلهَ وَحِمَهُ مُاللَّهُ يقول: لَا حاجة للتَّحرِّي؛ للتَّحرِّي؛ أمَّا إِذَا لَمْ تُوجد قرينة؛ فبَعْض العلهَ وَحِمَهُ مُاللَّهُ يقول: لَا حاجة للتَّحرِّي؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب البيوع، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩)، من حديث النعمان بن بشير رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا.

لأنَّ التحرِّيَ لَا بُدَّ أَنْ يُوجَد له أَصْل يُرجِّح أَحَدَ الطَّرَفَيْن، فإِذَا لَمْ تُوجد قَرينةٌ فلا أَصل، ويَرى بَعْض العلمَاء رَحِمَهُ واللهُ أنَّه لَا حرجَ أن تَسْتَعْمِلَ مَا تَمْيل نَفْسُك إليه وإِنْ لَمْ يَكُن هُناك قَرينةٌ.

(٥٨) إِذَا اشْتَبَهَ الْمُبَاحُ بِالْمَحْظُورِ فِيهَا لَا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ لَمْ يَجُزِ التَّحَرِّي فِيه، بخِلَافِ مَا إِذَا أَبَاحَتْهُ الضَّرُورَةُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّحَرِّي فِيهِ.

هذه قاعدةٌ، والصَّحيحُ: أنَّ القاعدةَ أَوْسَع مِن هذَا؛ وأنَّه إذا اشتَبه مَحظورٌ بمُباحِ واحْتِيجَ إِلَيْه -ولَوْ لحاجةٍ - فإنَّه يُباح التَّحَرِّي.

مثل: عنده ثوبان، ثَوْب نَجِس وثَوْب طاهِر، واحتاجَ الإنسانُ إِلَى لُبس أَحَدِهما فإنّه يَتحرّى وإِنْ لم يَكُن هُناك ضَرورة بأن كانَ عَلَيه ثوبٌ آخرُ.

#### (٥٩) المُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي.

وذلِك لأنَّ النَّافِي قَد يكُون نَفيُه لعَدَم العِلم بالشَّيء، والمُثبِت لَمْ يُثبِت إلَّا بَعد أن عَلِم بالشَّيء؛ ولهذا قال العلمَاء رَحَهُمُ اللَّهُ: إنَّ المُثبِت مُقدَّم عَلَى النَّافِي، لكِن لَوْ عَلِمنا أنَّ النَّفي بمَنزلة الإثباتِ أو بمَعْنى الإِثباتِ فإنَّه لَا يُقدَّم عَلَيه، ومِنْ ذلك قول ابن عُمر رَضَيَ لِللَّهُ عَنْهَا -في رَفع النَّبي عَلَيْهُ يَديه في الصَّلاة -؛ قال: إنَّه كانَ لَا يَفعل ذلِك فِي عُمر اللَّهُ جُود (١)؛ فهذا النَّفيُ بمَعْنى الإِثبات، وذلِك أنَّ ابن عُمرَ قد رَاقَب الصَّلاة، وعَرَف المَواضِع التِي تُرفَعُ فِيها الأَيْدِي مِن التِي لَا تُرفَع فِيها؛ فلا يُقال: لعلَّه رَفَع ولم يَرهُ المَواضِع التِي تُرفَعُ فِيها الأَيْدِي مِن التِي لَا تُرفَع فِيها؛ فلا يُقال: لعلَّه رَفع ولم يَرهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، رقم (۷۳۵)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، رقم (۳۹۰).

ابنُ عُمر؛ لأنَّ ابنَ عُمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا كَانَ يَرْقُب صَلاتَه، وإِذَا كَانَ قَد رآهُ رَفَع حِينَ تَكبيرةِ الإحرام، وحِين الرُّكوع، وحِين الرَّفع مِنه، وحِين يقومُ مِن التَّشهُّد الأَوَّل؛ فبَعيدٌ أن لا يكُونَ رآهُ حِين سُجودِهِ.

وبهذا نَعرف أنَّ الحديثَ الواردَ في أنَّ الرسُول ﷺ كانَ يَرفعُ يَدَيه كُلما خَفَض وكلمَا رَفَع وَهَمُّ كُمَا قرَّر ذلِك ابنُ القَيِّم رَحِمَهُ ٱللَّهُ في (زاد المَعَاد) (١) وأنَّ الرَّفْع لَا يكُون إلَّا في أربعةِ مَواضِع فقط: عِند تَكبيرةِ الإحرامِ، وعندَ الركوعِ، وعندَ الرفعِ منهُ، وعندَ القيامِ مِن التشهُّد الأوَّل.

# (٦٠) الحُكْمُ إِذَا ثَبَتَ شَرْعًا مِنْ أَجْلِ مَعْنَى زَالَ، فإنَّه يَبْقَى ولَوْ زَالَ السَّبَبُ.

هذا يُعبِّر عنه العلماءُ رَحِمَهُ اللهُ بِقَوْلهم: العِبرة بعُموم اللَّفْظ لا بخُصُوص السَّبب؛ أمَّا إذا عُلِّق الحُكم بعلَّة فإنَّه يُوجَد بوُجودها ويَنْتفِي بانتِفائِها، وبهَذا نَعْرِف الفَرْقَ بينَ الحُكم الثَّابِت في سَبَب ولكنَّه بلفظ عامِّ -فهذا يُقال فيه: العِبرة بعُموم اللفظِ بينَ الحُكم الثَّابِت في سَبَب ولكنَّه بلفظ عامِّ -فهذا يُقال فيه: العِبرة بعُموم اللفظِ لا بخُصوص السَّبِ-؛ وبَيْن حُكم عُلِّق بعِلَّة فإنَّه يَزول بزَوالها.

فمثلًا: قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» (٢)؛ فهنا لو تَناجَى اثنانِ وعندَهما ثالثُ لكنَّه لا يَهتَمُّ بذَلِك ولا يَهُمُّه أن يَتناجَيَا؛ فإنَّه لا نَهْيَ في ذلِك؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ علَّل الحُكم بأنَّه يُحْزِنُه، فإذا كانَ لا يُحزنُه فلا تَضرُّ المُناجاةُ.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۱/ ۲۲۲–۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث رضاه، رقم (٢١٨٤)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

#### (٦١) الاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ العُمُوم.

إذَا وَرَد الاستثناءُ على لفظٍ مِن الألفاظِ فهُو دليلٌ عَلى أنَّ هذا اللفظ عامٌّ؛ فمثلًا إذا قُلنا: «قَدِمَ القومُ إلَّا زيدًا»؛ فـ«القوم» اسمُ جَمْع؛ فيحتمل أنَّه يُراد به: كُل القوم، ويحتمل أنَّه يُراد به: فَرْدٌ مِن القوم ولكِن عُبِّر بالعامِّ عَن الخاصِّ، كُل القوم، ويحتمل أنَّه يُراد به: فَرْدٌ مِن القوم ولكِن عُبِّر بالعامِّ عَن الخاصِّ، كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ ﴾ [آل عمران:١٧٣]، ولكن إذا قلنا: «جَاءَ القومُ إلَّا زيدًا» عَرَفنا المُرادَ بذلكِ وأنَّ جَميعَ الأفرادِ قَد جاؤُوا، وأنَّ هذا يُراد بِه العُموم، ولا يُمكن أنْ يَكُون عامًّا أُرِيدَ بِه الخاصُّ بذلكِ الاستثناءِ.

الخُلاصَةُ: أنَّ الاستثناءَ ميزانٌ ودليلٌ على العُموم؛ فإذا قلتَ: «قامَ القومُ إلَّا زيدًا»؛ فإنَّ كلمةَ «إلَّا زيدًا» تدلُّ على أنَّ جميعَ القوم قد قاموا إلَّا هذا الرجُل، بخلافِ ما إذا قلتَ: «قام القومُ» فقط، فقد يكون عامًّا أُريدَ به الخاصُّ، لكن إذا قلتَ: «إلا زيدًا»، دلَّ هذا على أنَّه عامٌّ أُريد به عُمومُه؛ بدليلِ أنَّه أُخرج: «زيد» مِن بقيَّة أَفراد العموم.

(٦٢) إذَا دَارَ الأَمْرُ بَيْنَ دُخُولِ المَسْأَلَةِ فِي العُمُومِ وإِخْرَاجِهَا مِنَ الخُصُوصِ فالأَوْلَى إِدْخَالُهَا فِي العُمُومِ.

بَلْ يَجْبُ إدخالُها في العُموم إذا كانَ العُموم يَشْمَلُها؛ فإنَّ الوَاجِبَ إبقاءُ العامِّ على عُمُومه حتَّى يَقُومَ دَليلٌ صحيحٌ على التَّخْصيص؛ لأنَّ التَّخصيصَ مَعناه: إِخْراج بَعْض أَفْراد العامِّ عَن هذا الحُكم، وهذا يجتاجُ إلى دليل.

# (٦٣) تَرْكُ الاسْتِفْصَالِ فِي مَوْضِعِ الاحْتِهَالِ يُنزَّلُ مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ.

هذِه قاعدةٌ مشهورةٌ عندَ الأُصُولِيِّين، معناها: أنَّ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إذَا قَضَى بأمرٍ والمقامُ يَحْتمِلُ التَّفصيلَ ولم يَسْتفصِلْ دَلَّ هذَا علَى العُمُومِ.

# (٦٤) الْخُصُوصِيَّةُ المُعَيَّنَةُ لَا تَسْتَلْزِمُ الْخُصُوصِيَّةَ المُطْلَقَةَ.

الخُصُوصية المعيَّنة -يعني: في الفَضْل - لَا تَسْتَلزم الفَضْل المُطْلَق؛ وهذا صحيحٌ؛ فمثلًا: كَوْنُ عُثَهَانَ بنَ عَفَّان رَضَالِيَّهُ عَنْهُ تَسْتَحِي مِنه المَلائكة (۱)، هذه لا شكَّ أَنَّهَا فَضِيلةٌ خاصَةٌ ومَنْقَبةٌ، لكنَّها لا تَستلزمُ أنْ يكونَ أَفضل مِن أبي بَكْر وعُمرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، وكون عليٍّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ يقول فيه النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في خيبرَ: «لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ وَصَالِيَهُ عَنْهُ، وكون عليٍّ رَضَالِيَهُ عَنْهُ يقول فيه النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في خيبرَ: «لَأُعْطِينَ الرَّايَة عَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُه، اللهُ وَرَسُولُه، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُه، عَنْهُ أَفْضَلَ مِن الحُلفاء الذِين هذه مَيْزة وفَضِيلة، لكنَّها لا تَسْتلزم أَنْ يكونَ عليٌّ رَضَالِيَهُ عَنْهُ أَفْضَلَ مِن الحُلفاء الذِين سَبَقُوه كعثمانَ وعُمرَ وأبي بكر رَضَالِيَهُ عَنْهُ.

# (٦٥) نَفْيُ الْأَخَصِّ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ الْأَعَمِّ.

هذَا صحيحٌ؛ ولهذا استدلَّ العلماءُ رَحْهَهُ وَاللهُ بَقُوْله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ لِلهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُمْ، باب من فضائل عثمان بن عفان رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ، رقم (٢٤٠١)، من حديث عائشة رَضِّالِلَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي ﷺ الناس إلى الإسلام والنبوة، رقم (٢٩٤٢)، من حديث سهل بن سعد رَضِيَالِنَهُ عَنْهُ.

# (٦٦) لَا عِبْرَةَ لِحِكَايَةِ فِعْلِ لَا عُمُومَ لَهَا.

هذِه القاعدةُ يُعبِّر عَنها بَعْض العلمَاء رَحِمَهُ اللّهُ بأنَّها قضيَّة عَين؛ فإذَا وُجِد فِعْل مِن الأَفعال مِن النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أو مِن غَيره وأقرَّه فإنَّ هذا لَا يُعْتبر عامًّا في كُلِّ شيءٍ؛ لأنَّ الفِعْل قَد يكُون له أسبابٌ خفيَّةٌ لَمْ تُذْكَرْ فلَا يُقْضَى بِه عَلَى القَوْل.

ومِنْ ذَلِك حَديث عبدِ الله بن عُمَر رَضَالِلهُ عَنْهُ أَنّه رأَى النّبي عَلَيْهُ يَقْضِي حاجتَه مُستقبِلَ الشَّامِ مُستدبِرَ الكعبةِ (۱)؛ قال بَعْض العلمَاء رَحَهُمُ اللهُ: هذِه قضيَّة حالٍ أو قضيَّة عَين قَد يكُون الرَّسُول عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ناسيًا فجلس هذَا المَجْلس، وقد يكون عَينهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ناسيًا فجلس هذا المَجْلس، وأقول: إنَّ هذا عامٌّ، وأنَّ عَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُضطرًا فجلس هذا المَجْلس؛ فلهذَا لا نَقُول: إنَّ هذا عامٌّ، وأنَّ لكلِّ إنسانٍ أن يَستدبِرَ الكعبة ويَستقبل بيتَ المَقْدِس، وأقُولُ هذا على سَبيل التَّمْثيل؛ وإلَّا فأنَا أرَى أَنَّ استِدْبارَ الكعبةِ في البُنْيانِ عِنْدَ قضاءِ الحاجةِ لا بأسَ بِه؛ لأنَّ وإلَّا فأنَا أرَى أَنَّ استِدْبارَ الكعبةِ في البُنْيانِ عِنْدَ قضاءِ الحاجةِ لا بأسَ بِه؛ لأنَّ الأَصلَ أنَّ مَا فَعَله النَّبيُّ عَلَيْهُ هُو تَشريعٌ.

# (٦٧) تَحْدِيدُ إِطْلَاقِ الشَّارِعِ يَخْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ.

المُطْلَقَ لا يُمكن تَخديدُه إلَّا بنَصِّ، والعَامَّ لا يُمْكِن تَخْصِيصُه إلَّا بنَصِّ؛ لأَنَك إذا زِدْتَ قَيْدًا فِيها أَطْلَقه الشَّرْع فقد ضَيَّقْتَ على عِباد الله؛ ومِن ذلِك بعضُ الشُّروط التِي يَشترطها بَعض العُلماء، مِثل: اشْتِراط شُرُوطٍ في المَسْح على الحفَّيْن لم تَرِد بِهَا الشَّنَة فهَذَا نقولُ فِيه: إنَّ هذَا مِن بابِ التَّضْيِيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، رقم (١٤٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٦).

(٦٨) المَعْنَى المُسْتَنْبَطُ إِذَا عَادَ عَلَى النَّصِّ بِالإِبْطَالِ فَهُوَ مَرْدُودٌ.

هذا صحيح؛ لأنَّه إِذَا عارَض النَّصَّ تَبيَّن أَنَّ الاستِنْباطَ غَيْرُ صحيحٍ؛ فيَكُون مَرْدُودًا.

# (٦٩) الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ لَا تَتَعَلَّقُ بِالنَّادِرِ.

قال العلماءُ رَحِمَهُمْ اللّهُ في مِثْل هذِه القاعدةِ: إِنَّ النادرَ لا حُكْمَ لَه، يَعني: أَنَّ الحُكمَ الحُكمَ إذا جاء عامًّا، ثُمَّ وُجِدَتْ صُورةٌ مِن الصُّور نادرةٌ فإنَّها لا تَنقُض هذا الحُكمَ العامَّ؛ لأَنَّ النادِرَ لَا حُكْمَ لَه.

(٧٠) مَتَى دَارَ الحُكمُ بَينَ كَونِه تَعبُّدًا وبَيْنَ كَوْنِه أَمرًا مَعقولًا، كَانَ حَمْلُهُ عَلَى كَوْنِهِ أَمْرًا مَعْقُولًا أَوْلَى؛ لنُدْرة الأَحْكامِ التَّعبُّدِيَّة بالنِّسْبَةِ لِلأَحْكَامِ مَعْقُولَةِ المَعْنَى.

هذه القاعِدة لا أظنُّها تَسْتَقِيمُ؛ لأنَّ هُناك فِعلَّا يَظْهَرُ فِيه أنَّ الرسُولَ ﷺ فَعَله عَلَى سَبِيل العادِة؛ وفِعلَّا يَظْهر عَلَى أَنَّه ﷺ فَعَله على سَبِيل التعبُّد؛ فيرْجَعُ في هذا إلى القَرَائِن.

# (٧١) لَا يَحِلُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِوَاجِبٍ.

ولَوْ قِيل: لَا يُدْفَع الواجبُ إِلَّا بواجبٍ، لكان أَحْسن؛ فإِذَا تَعارضَ أَمْران أَحدهمَا: مُستحبُّ، والثَّاني: واجبُّ؛ فإنَّنا نُقدِّم الواجب؛ لأنَّ الواجبَ لَا يَرْفعه إلَّا واجبُ مثلُه، والمستحبُّ لَا يَرْفع الواجبَ.

(٧٢) لَا يُشْتَغَلُ عَنْ وَاجِبٍ إِلَّا بِوَاجِبٍ.

فَلا يُشْتَغل عَنْ واجِبٍ بشيءٍ مُباحٍ أَو بشَيءٍ مُستحبٌ؛ وذلك لأنَّ الواجِبَ لا يُعارَضُ إلَّا بِواجِبٍ.

(٧٣) نَفْيُ الْأَمْرِ مَعَ ثُبُوتِ الاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْأَمْرِ.

هذَا صحيحٌ؛ مِثل قولِه عَلَيْهِ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْ ثَهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» (أ) وُضُوءٍ (أ) وُضُوءٍ (أ) وُضُوءٍ (أ) وُضُوءٍ (أ) وُضُوءٍ (أ) وَنُ فَا الأَمرَ يدلُّ عَلَى أَنَّ الأَصلَ في الأَمر الوَجوبُ حتَّى يَقومَ دليلٌ عَلَى أَنَّه ليس للوُجوب، وهَذا هُو الصحيحُ.

ويُستدلُّ لَه أيضًا بِقَوْله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ آن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةُ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ ﴾ [النور: ٦٣]، لكِنَّ القرائن التِي تَصْرِف عَن الوُجوب هِي التِي تَصْرِف عَن الوُجوب هِي التِي تَكُون مَحَل شُبْهة، وهِي مَحَل نَظر بَيْن أَهْل العِلم رَحْهَهُ اللهُ ولهذا تَجِدُهم لَا يتَّفِقُون عَلَى هَذِه القاعدة في كُلِّ أَهْرٍ.

(٧٤) المشتمِلُ على ما يَجِبُ فقط هو: صِفَةٌ للإِجْزَاءِ؛ أمَّا مَا اشْتَمَلَ عَلَى الوُجُوبِ وَاشْتَمَلَ عَلَى الكَمَالِ فَهُوَ: صِفةٌ للكَمَالِ.

المعنى: أنَّك إذا أتيت بها يُجزئ في الصَّلاة فهِي صلاةٌ مُشتملةٌ على الوجوبِ، وإذا زِدْتَ على الواجِبِ صارَتْ صَلاةً مُشتملةً على الكهالِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (١٤٦/ رواية الليثي)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، رقم (٨٨٧)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب السواك، رقم (٢٥٢)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.

(٧٥) العِبَاداتُ الوَارِدَةُ عَلَى أَوْجُهٍ مُتَنَوِّعَةٍ يَنْبَغِي للإِنْسانِ أَنْ يَفْعَلَها عَلَى هَذِهِ الأَوْجُهِ تَارَةً وتَارَةً.

هَذا صحيحٌ، فالعباداتُ الواردةُ على وُجوهِ متنوِّعة يَنبغي أن يَفعلها تارةً على هَذا وتارةً على هَذا؛ لأنَّ في ذلك ثلاثَ فوائد:

الفائدة الأُولى: العَمَل بكُلِّ السُّنَّتَيْنِ.

والفائدة الثَّانية: بَقاءُ السُّنَّتَيْنِ؛ لأنَّ السُّنَّة إذَا عُمِلَ بِها بَقِيَتْ.

والفائدة الثَّالثة: أنَّ ذلك أقرب إلى حُضُور القَلْب؛ لأنَّ الإِنسانَ إذا اعْتَاد عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ صارَ فِعْلُه لَه كالعادة؛ ولذلك يَقْرأ الإنسانُ أحيانًا الفاتحة مثلًا ويَنتَصِفُ فِيها وهُو مَا أَحَسَّ؛ لأنَّ هذِه عادتُه؛ فإذا صار يَتْنقل بَيْن سُنَّة وأُخْرَى حَصَل له بذلك حُضُور القَلْب.

(٧٦) كُلُّ الشَّعَائِرِ الإِسْلَامِيَّةِ الظَّاهِرَةِ هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ.

هَذِه قاعِدَةٌ معروفةٌ عندَ العُلماء رَحِمَهُمَاللَهُ؛ إِذْ يُعلِّلُون بَهَا كَثيرًا؛ فيقولون: لأنَّه مِن شَعَائر الإِسْلَامِ الظَّاهِـرة؛ مِثل: الأَذَان، ومِثل صَلاة العِيد عِنـد بَعْض العُلماء رَحِمَهُمَاللَهُ.

(٧٧) الشَّارِعُ لَا يَذُمُّ ذَمَّا شَدِيدًا إِلَّا عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبِ. هذَا صحيحٌ؛ لأنَّ الذَّمَّ تَوْبِيخٌ، ولا تَوْبِيخَ على شيءٍ مُستحَبِّ.

(٧٨) التَّحْرِيمُ تَحْرِيهانِ: تَحْرِيمُ وَسَائِلَ وَتَحْرِيمُ مَقَاصِدَ.

فالمحرَّم نوعانِ، محرَّم لكُوْنه وسيلةً إلى محرَّم أو تَرْكِ واجبٍ ومحرَّم لذاتِه؛ فشُرُبُ الحَمْر -مثلًا- محرَّمٌ لذاتِه، والمَيْتَة محرَّمة لذاتِها، وسَفَر الإنسانِ في رَمَضان ليُفْطِرَ في رَمَضان محرَّم تَحْرِيمَ وسائل.

(٧٩) لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الْمُسْتَحَبِّ الوُقُوعُ فِي الْمَكْرُوهِ.

هذَا صحيحٌ؛ لأنَّ المُستحبَّ يُطلبُ فِعْلُه والمَكْرُوه مَنْهِيٌّ عَنْهُ، ومَا طُلِبَ فِعْلُه لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَام فإنَّ تَرْكَه لا بأسَ بِه، ولا يكُون مَكروهًا؛ وإلَّا لقُلنا: كُلُّ مَن تَرَك مُستحبًّا في الصَّلاة فقَدْ فَعَل مكروهًا.

(٨٠) ذَكَرَ الإَمَامُ النَّوويُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي خَسلِ اليَدِ قَبلَ غَمسِهَا فِي الإناءِ عَن الإَمَامِ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَال: «إِنْ قَامَ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ كُرِهَ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ، وَإِنْ قَامَ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ كُرِهَ كَرَاهَةَ تَعْزِيهٍ (١)؛ مَعَ أَنَّ الإمامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا أَطْلَق كلمةَ (كُرِهَ) فَإِنَّا النَّهَارِ كُرِهَ كَرَاهَةَ تَعْزِيهٍ (١)؛ مَعَ أَنَّ الإمامَ أَحْمَد رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا أَطْلَق كلمةَ (كُرِهَ) فَإِنَّا النَّهَا لِذَا أَطْلَق كلمة (كُرِهَ) فَإِنَّا النَّهُ اللَّهُ عَلَى التَّحريمِ؟

الجواب: هذا ليسَ نصَّ الإمَامِ أَحمدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ وأَنَّه قال: أَكْرَهُ كذا، وإنَّمَا حَكَى مَذْهَبَه أَنَّه فِي النَّهار يُكْرَهُ وفِي اللَّيْل يُحْرَمُ.

(٨١) مَا عُلِّق بِسبَبٍ ثَبَت عَلَى هَذَا السَّبِ؛ سَواءً كَانَ مُحَرَّمًا أَوْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ. هذَا أصلُ فيه خِلافٌ عِند العلماءِ رَحِمَهُ واللَّهُ؛ فمِنهم مَن قال: مَا عُلِّق عَلَى سببٍ

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٨٠-١٨١).

ثَبَتَ بِه ولَو كَانَ مُحَرَّمًا، ومِنهم مَن قال: إذا كان محرَّمًا فإنَّه لا يُؤثِّر شيئًا؛ لقَوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّا»(١).

ومِن أمثلة ذلك: السَّفر المحرَّم؛ فمِن العُلماء رَحَهُمُواللَهُ مَن قال: إنَّه لا يَترخَّصُ برُخَص السَّفر إذا كان السَّفر محرَّمًا، كما لو سافَر لِيَزْنِيَ -والعياذُ بالله-؛ ومِنهم مَن قال: بل تَثْبُت لَه أَحكامُ السَّفر بالإِطْلاق، ولكنَّ الاحتياطَ أَنْ يُمنَع مِن أَحْكام السَّفر، وهَذا هُو الأَقْرَبُ.

(٨٢) لَمَاذَا لَا نَقُولُ: إِنَّ الأَذَانَ والإِقَامَةَ شَرِطٌ لصحَّة الصَّلاة؟ وهَل خُطبة الجُمُعة مِثلُهُمَا؟

لا نَقولُ: إِنَّ الأَذَانَ والإِقامةَ شرطٌ لصحَّة الصَّلاة؛ لأنَّهَمَا ذِكْرٌ مُنفصلٌ عَنها، ولم يَقُل الرسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ عَنها اللهُ صَلاةً بغَير أذَانٍ أو بغَير إقامةٍ، فهُما فريضتان فَرض كِفاية، ولكِن الصَّلاة تصحُّ بدُونهمَا؛ لانْفِصَالهمَا عَنْها.

أمَّا خُطبة الجُمُعة فإنَّه لِهَا حَصَل بِهَا التَّمييزُ بَيْنها وبَيْن سائِرِ الصَّلَوات؛ إِذْ لَوْلا الخُطبة لكانت صلاة الجُمُعة كصَلاة الفَجْر لَا فرق بينهها، ومِنْ أَجْل ذلك صارَتْ شَرْطًا لصحَّة الصَّلاة، عَلَى أنَّ المسألة فِيها خِلافٌ، لكِنَّ المَشهورَ: أنَّها شَرط لصحَّة الصَّلاة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (۲۲۹۷) عن عائشة (۲۲۹۷)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (۱۷۱۸) عن عائشة رَضَحَالِيَّهُ عَنْهَا، وهذا لفظ مسلم.

#### (٨٣) التَّخْلِيَةُ قَبْلَ التَّحْلِيَةِ.

يعني: أنَّ الشيءَ يَنبغي أن يُزال عَنه المانعُ قَبل أن يُؤتى بالشَّيء الواجِب، ولنُورِدْ لهَذَا -مثلًا- في الوُضوء؛ فإذَا أَراد أن يتوضَّأ وعلى أعضائِه ما يَمنعُ مِن وُصُول الماءِ فإنَّه يُزِيلُ هذا المانعَ قَبل أن يتوضَّأ، فيُخلِّل المَوْضِع ثم يُحَلِّيه.

## (٨٤) الرُّخَصُ لَا تُسْتَبَاحُ بِالْمُحَرَّمِ.

هكذا قال بعضُ العلماءِ رَحَهُ اللهُ وهُو أصلٌ مُحْتَلَفٌ فِيه ؛ قالوا: لأنَّ فاعِلَ المحرَّم عاصٍ والعاصِي لا يُناسِبُه التَّسْهيل ؛ ولهذَا قالوا: مَن سافَر سَفرًا محرَّمًا لم يُبَحْ لَه التَّرُخُص برُخص السَّفَر كالقَصْر والفِطْر في رَمَضان ومَسْح الخفَّيْن ثلاثًا وما أَشبهَ ذلك.

وهذِه المسألةُ فِيها خلافٌ، فإنَّ بعضَ العلماءِ رَحِمَهُ وَاللَّهُ يقول: مَا عُلِّقَ عَلى سببٍ ثَبَت بِه هذا السَّبب، سواءً كان محرَّمًا أو غَيْرَ محرَّم، ولهذا يُبِيحون لَمن سافَر سَفَرًا محرَّمًا أن يَترخَّص برُخَص السَّفَر.

#### (٨٥) مَا خَرَجَ نَخْرَجَ الغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ.

هذِه القاعدةُ مَعْروفةٌ عندَ أهلِ العِلم رَحَهُ مُراللَهُ وهِي: أَنَّ مَا خَرَج مَخْرَج الغالِب فَلَا مَفْهُومَ لَه؛ ومِنْه قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنْيَكِتُكُمْ عَلَى الْبِغَلَةِ إِنَّ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِلْبَنَغُوا عَرَضَ الْمِفَاءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِلْبَنَغُوا عَرَضَ الْمَيَوْقِ الدُّنيَا ﴾ هذا هُو عَرَضَ الْمُيَوْقِ الدُّنيَا ﴾ [النور: ٣٣]؛ فإنَّ قولَه: ﴿ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَ لِلْبَنَغُواْ عَرَضَ الْمَيَوْقِ الدُّنيَا ﴾ هذا هُو الغالِب، وإلَّا فقد تَمتنع الأَمَة لَا لقَصْد التحصُّن، ولكِن لِكَراهة الرجُل الذِي أُكرِهَتْ عليه، وكذلِك أيضًا قد يُكْرِهُها وهُو لَا يُريد عَرَض الدُّنيا، وإنَّمَا يُريد التقرُّب إلى مَن

أَراد أن يَفْجُر بالأَمَة، فَمَا خَرَج نَخْرَج الغالِب فلَا مَفْهُومَ لَه، وعلَى هذَا فإِكراهُ الإِمَاء عَلَى البِغَاءِ مُحَرَّم مطلقًا.

فإن قال قائل: هَل تُجعل هذِه القاعدة عَلَى حديث: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (١)؛ إذِ البَيْتُوتَة أَمْر أَغلبيُّ فلا مَفهومَ لها؟

فالجواب: بَعْض العلمَاء رَحَهُ اللهُ يقول: إنَّ نوم النَّهار كنَوْم اللَّيل، وإنَّ قوله: «أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»؛ بِناء عَلَى الأَغْلب؛ ولكِنِ الصحيحُ خلافُ ذلِك؛ لأنَّ الشَّياطينَ لَهَا حَرَكةٌ فِي اللَّيْل غَير حَرَكتها في النَّهار.

(٨٦) مَا عُلِّقَ بِهِ الحُكْمُ لِكُوْنِهِ أَغْلَبَ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِهِ.

هَذَا وَرَد كثيرًا؛ فيكُون القَيْد قَيدًا أَغْلَبيًا لَا قَيْدًا مُحصِّمًا للحُكم، ومِنْ ذلك قَوْله تعالى: ﴿وَلَا ثُكْرِهُوا فَنَيْكِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبَنغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا﴾ قَوْله تعالى: ﴿وَلَا ثُكْرِهُوا فَنَيْكِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا﴾، مبنيٌ عَلَى الغالِب؛ وكذلك قولُه تعالى: ﴿وَرَبَنَيْبُكُمُ ٱلَّذِي فَولُه تعالى: ﴿وَرَبَنَيْبُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَآيِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلَتُم بِهِنَ ﴾ [النساء:٢٣]؛ فإنَّ قَولُه: ﴿فِي حُجُورِكُم ﴾ قَيدٌ أَعلبيُّ، وليس قيدًا للحُكم.

(٨٧) الأَصْلُ فِي الأَمْرِ: الوُجُوبُ، والأَصْلُ فِي النَّهْيِ: التَّحْرِيمُ.

هَذِه قاعِدةٌ أُصوليَّة، قالَ العُلماءُ رَحِمَهُماتَلَهُ: الأصلُ في الأمر الوُجوب وفي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستجهار وترا، رقم (١٦٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، رقم (٢٧٨)، من حديث أبي هريرة رَضِّخَالِلَّهُ عَنْهُ.

النَّهِ التَّحريم؛ واستدلُّوا لذَلِك بِقَوْله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنَ يُعْلِ تَصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ [النور:٦٣]؛ قالوا: إنَّه لا وعيدَ إلَّا على فِعْل محرَّم أو تَرْكِ واجبٍ، والمسألةُ فيها خلافٌ بَين الأُصوليِّين، وفي تَطْبيقها أيضًا عُسْرٌ؛ لأنَّ كَثيرًا مِن الأَوامرِ الشَّرعيَّة تَجِد العُلهاءَ رَحْهُمُواللَّهُ -كُلَّهم أو جُمْهُورَهِم- يُحْمِلُونها على الاستحباب؛ لذلك يَنبغي ألَّا تكُون هَذه القاعِدة مطَّرِدة؛ بل يُنْظَر إلى قَرائنِ الأحوالِ فيُحْكَم بها تَقْتضِيه هذِه القرائنُ.

(٨٨) إِذَا كَانَ الْأَمْرُ بَعْدَ سُوَّالِ تَعْلِيمِ أَوِ اسْتِئْذَانٍ فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ الوَّجُوبَ.

هذا صحيح؛ لأنَّ الأَمرَ بعدَ الاستئذانِ يدلُّ عَلَى الإباحةِ، وكذلِك الأَمرُ بعدَ السَّوالِ يَلْكُ عَلَى الإباحةِ؛ كمِثْل قَوْل الرسُول يَلْكَ عَنهَا سُئل في يَوم عِيد النَّحر عمَّن قدَّم شيئًا عَلَى شيءٍ مِن أَعهالِ ذلِك اليَوم؛ قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (١)؛ فليسَ هذَا أمرًا بأَنْ يَفْعَلَ هذِه المخالفة، بَل هِي إباحةٌ، وكذلِك: لَوْ استأذن رجُل عَلَى شخصٍ في البَيت فقال: ادْخُلْ؛ فلا يَعْنِي هذَا أنَّه أَمَره بالدُّخول، ولكنَّه أذِن لَهُ بأَنْ يَدْخُلَ.

## (٨٩) الأَمْرُ مَعَ المَشَقَّةِ يَدُلُّ عَلَى العِنَايَةِ بِهِ.

مَعْنى هذا: أنَّ الشَّارِع إِذَا أمَر بشيءٍ وفِيه مشقَّة محتملةٌ فإنَّه يَدلُّ عَلَى العِناية بِه؛ لأَنَّه لَولا العِنايةُ بِه مَا أُمر بِه مَعَ أنَّ فيه شيئًا من المشقَّة، أمَّا المشقَّة التِي لَا تحتمل فمِن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، رقم (٨٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، رقم (١٣٠٦)، من حديث عبد الله بن عمرو رَضَالِلُهُ عَنْهُا.

المَعْلُوم أَنَّ الله تعالى قال: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، ولَا يَرِد الأَمْر عَلَى مشقَّة لَا يَحْتملها الإنسانُ.

#### (٩٠) النَّهِي يَقْتَضِي فَسَادَ المَنْهِيِّ عَنْهُ.

هذَا صحيحٌ، ودليلُه قولُه ﷺ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ »(١)؛ ولأنَّ تَصحيحَ المنهيِّ عَنه يُؤدِّي إلى مُلابَسَتِه، وفي هذَا مُضادَّةٌ لَحُكْم الله عَنَّهَ جَلَّ.

## (٩١) النَّصُّ إِذَا كَانَ فِي مَوضِع النِّزاعِ فإنَّه يُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ.

هذَا مَعلومٌ؛ فإذَا كانَ النَّصُّ في جانِبِ أَحَدِ المتنازعَيْن فإنَّه يُقدَّم عَلَى غَـيره، أو يُنازِع النصَّ ما يُظنُّ أنَّه دليلٌ عقليٌّ، فإنَّ النصَّ مُقدَّم عَليْه.

# (٩٢) إِذَا عُورِضَ الأَصْلُ بِظَاهِرٍ أَقْوَى مِنْهُ قُدِّمَ الظَّاهِرُ.

هذِه القاعدةُ صحيحةٌ، فإذا جاءَ تعارُضٌ بينَ أصلٍ وظاهرٍ، فإذا كان الظاهرُ أَقُوى مِن الأَصْل قُدِّم الظاهِر، ومثَّلُوا لذلِك بقولِه تعالى عن الشَّاهد الذِي حَكَم بَين يوسف وامرأةِ العزيزِ: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُ، قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ يُوسفَ وَامرأةِ العزيزِ: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُ، قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ يُوسفَ وَامرأةِ العزيزِ: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُ، قُدَّ مِن الصَّدِقِينَ ﴾ [يوسف:٢٦-٢٧]؛ فجعَل القرينة وإن كَانَ قَمِيصُهُ، قُدَّ مِن المُعور الظاهِرة - حُكْمًا، وجعَل القرينة دليلًا على صحَّة ما دلَّت عليه، ومِن ذلك ما مثَّل به الفُقهاء رَحَهُ مُاللَّهُ فِيها لُو تَنازَع رجُلان في عِهامةٍ بِيدِ أَحَدِهما،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، رقم (٢١٥٥)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (٢٠٥١) بنحوه من حديث عائشة رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا.

وكان الذِي بيدِه العمامة عَليه عمامةٌ، والآخَرُ ليس على رأسِه شيءٌ، وهو يقول لذاك: عِمَامَتِي! فِهنا الأصلُ أنَّ مَا بِيَدِ الإنسان فهُو لَه، ولكِن هُنا نُقدِّم الظاهِر؛ لأنَّ الذي ليس على رأسِه شيءٌ أقرب إلى الصَّواب أو إلى صحَّة القَوْلِ مِن الذِي عَلَيه عِمامة وبِيدِه عِمامةٌ أُخْرَى.

## (٩٣) المَنْطُوقُ مُقَدَّمٌ عَلَى المَفْهُومِ.

لأنَّ دلالَةَ المَنْطُوقِ دلالَةُ نُطْقٍ، والمَفْهُوم دلالةٌ لَيْست دلالةَ نُطْق عِنْد كَثيرِ مِن العُلَمَاء رَحِمَهُ وَلا تُفِيدُ العُموم أيضًا، بل تَصْدُق بصُورةٍ واحدةٍ حَصَلت فِيها المُخالَفةُ؛ فلِهذا قال العُلماءُ رَحِمَهُ وَاللّهُ: إنَّ المَنْطُوقَ مُقَدَّمٌ على المَفْهُوم.

# (٩٤) طَرِيقُ العِلْمِ أَنْ يُحْمَلَ الْمُتَسَابِهُ عَلَى الْمُحْكَمِ.

ودَلِيلُ هذَا قولُه تعالى: ﴿ مِنْهُ ءَايَنَ تُخْكَمَنَ هُنَّ أُمُّ الْكِنَبِ وَأُخُرُ مُتَشَيِهَنَ ﴾ [آل عمران:٧]؛ فقول الله عَزَقِجَلَّ: ﴿ هُنَّ أُمُّ الْكِنَبِ ﴾ يبدلُ على أنَّ الواجِب إِرْجاعُ الْمُتشابِه إلى المُحْكَم لِيكُون الجَمِيع مُحُكَمًا، وأمَّا لو عُكِس الأَمْرُ فرَدَدْنا المُحْكَمَ إلى المُحْكَم لِيكُون الجَمِيع مُحُكَمًا، وأمَّا لو عُكِس الأَمْرُ فرَدَدْنا المُحْكَمَ إلى المُتشابِه لصار الجَمِيع مُتشابهًا، ومِن المَعْلومُ أنَّ الله تَعالى نزَّل الكِتاب تِبْيانًا لكُلِّ شَيْءٍ.

## (٩٥) لَا يُحْمَلُ المُحْكَمُ عَلَى المُتشَابِهِ.

الواجبُ أَنْ يُحْمَل المتشابِهُ على المُحْكَم؛ لقَوْل الله تعالى: ﴿ فَأَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمَ اللهَ تَعالى: ﴿ فَأَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنَّه يُبْقِى زَيْخُ فَيَكَبِهُ مِنْهُ ﴾ [آل عمران:٧]، وأمَّا حَمَل اللَّحكَم على المُتشابِهِ فإنَّه يُبْقِى النَّصَّ مُتشابِهًا، وإذَا حَمَلْنَا المتشابِهَ عَلى المُحْكَم بَقِيَ النَّصُّ مُحُكَمًا.

(٩٦) العِبْرَةُ بِهَا رَوَى الرَّاوِي لَا بِهَا رَأَى.

لأنَّ ما رآهُ اجتهادٌ مِنه، وما رواهُ نصُّ عَن النبيِّ ﷺ؛ ولا شكَّ أنَّ النصَّ مُقدَّم على الرَّأيِ.

(۹۷) الرَّاوِي أَدْرَى بِمَا رَوَى.

هَذَا لِيسَ عَلَى إطلاقِه؛ فليس الرَّاوي أَدرَى بها روَى مطلقًا، بَلْ هُو أَدرَى بها روَى مطلقًا، بَلْ هُو أَدرَى بها روَى مطلقًا، بَلْ هُو أَدرَى بها روَى مِن حيثُ النَّهِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»(١).

(۹۸) قُلْنَا: الرَّاوِي أَدْرَى بِهَا رَوَى، فَهَلْ تُخَالِفُ هَذِه: العِبْرَةُ بِهَا رَوَى الرَّاوِي لَا بِهَا رَآهُ؟

رُبَّهَا تَكُونَ مُعارِضة لها؛ لأَنَّه إذا رأَى شيئًا، يعني: فَهِم شيئًا مِن النَّص وحَكَمَ بِما فَهِمَ فَهُو قَد يُوَافَق؛ بمعنَى: أن يَكُون مُخالِفًا لهذا.

أُمَّا المعنَى فبَيْنهما فَـرْقٌ؛ لأنَّ قولَك: الرَّاوي أَدْرى بها روَى مَعْناه: أنَّه أَعْلمُ بالنَّص مِن غَيْره.

وأمَّا قَولُك: العِبرة بها روَى لا بِها رأى، فمَعْناه: أنَّه قد رأَى رأيًا ولَا يُسْنِدُه إلى النَّص؛ وإنَّما يُسْنِدُه مَثَلًا إلى نَصِّ آخَرَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، رقم (۱۷٤۱)، من حديث أبي بكرة رَضِّالَتَهُعَنْهُ.

#### (٩٩) الأصلُ فِي النَّاسِ العَدَالَةُ.

هذِه القاعدةُ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيها، بل هِي مَحَلُّ خلافٍ بين العُلماء رَحَهُمُ اللهُ فَمِنهم مَن يقول: مَن يقول: إنَّ الأصلَ في الناسِ العدالةُ حتَّى يقومَ دليلُ الجَرْح، ومِنهم مَن يقولُ: الأصلُ عدمُ العدالةِ ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُو ﴾ [الطلاق:٢]، وقال: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة:٢٨٢]، ولو كانَ الأصل العَدَالة لم نَحْتَجْ إلى هذا القَيْد، ولَقالَ الله تعالى: وأشْهِدوا اثنين منكم!

وعلى كلِّ حالٍ: هذِه المسألةُ يَنبغي أن يُنظر للقرائنِ، فمِن النَّاس مَن قَرينةُ حالِه تدلُّ على أَنَّه لَيْس بعَدْلٍ، ومِن النَّاس مَن يكُون بالعَكْس، وأمَّا أَخْذُها على سَبيل الإطلاق فيه الإطلاقِ ففيها نَظَرٌ؛ فقَوْلُنا: إنَّ الأصلَ في المُسْلِمين العَدَالةُ على سبيل الإطلاق فيه نَظَرٌ.

## (١٠٠) الأَصْلُ فِي أَفْعَالِ النَّبِيِّ عَلَيْكَةً المُدَاوَمَةُ.

بَلِ الأَصلُ الدَّوَامُ فيهَا إِذَا قال: كَانَ يَفْعَلُ كَذَا؛ إلَّا إِذَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدلُّ عَلَى عَدَم الدَّوَام، فقد كَانَ يَقُول كَذَا، ثُمَّ تَأْتِي أَدلَّهُ عَدَم الدَّوَام، فقد كَانَ يَقُول كَذَا، ثُمَّ تَأْتِي أَدلَّةُ تَدلُّ عَلَى أَنَّ هذَا ليسَ مُستمِرًّا.

فإذَا قال قائلٌ: لَا بُدَّ مِن مُواظَبة الرسُول ﷺ عَلَى فِعله؛ لأَنَّنا نقُول أحيانًا: مِحرَّد فِعل النَّبي لَا يدلُّ عَلَى الاستحبابِ ولا يدلُّ عَلَى الوُجوب، وأحيانًا: نَستدلُّ بالمُواظَبة عَلَى الوُجوب، فَمَثلًا خُطبة العِيد لَمْ نَستدلَّ عَلَى الوُجوبِ إلَّا بالمُواظَبة؟ وهَل صَلاة الضُّحى مِثلُها؟

الجواب: المواظبة عَلَى الشَّيء مَعْناها المُداوَمَة عَلَيه، فإِذَا كانَ الرسُول يُداوم عَلَى الشَّيء ولَا يُخِلُّ بِهِ أَبدًا فإنَّ هذَا الفِعْل قَرِينةٌ عَلَى أَنَّه واجبٌ.

وأمَّا مَا ذُكِر مِن خُطْبة العِيدَيْن فليْست بواجبةٍ، وإنَّمَا هِي سُنَّةٌ؛ ولهذا جاءَتْ بَعْد الصَّلاة ولم تَكُن قَبْلَها، ويُذْكَرُ أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ قال: «إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ» (۱)؛ يعني: ومَن لَمْ يشأ فلا يَخْضُرْ؛ قال العلمَاء رَحْمَهُ وَاللهُ: ولَوْ وجَبَت لوجَب حُضُورها واستمَاعُها.

وأمَّا الفعل المجرَّد فالصَّحيحُ: أنَّه لَا يدلُّ عَلَى الوُجُوب، وإنَّمَا يدلُّ عَلَى الوُجُوب، وإنَّمَا يدلُّ عَلَى الاستحبابِ مَا لَمْ يكُن هُناك قرينةٌ، مِثل: أنْ يكُون بيانًا لأمرٍ مُجْمَلٍ مَأْمُورٍ بِه، فيكُون لَه حُكم ذلِك الأَمر المُجْمل.

وأمَّا صَلاة الضُّحي فلَم يُواظِب النَّبيُّ عَلَيها.

(١٠١) إِذَا تَعَارَضَ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ وَفِعْلُهُ فَإِنَّنَا نُقَدِّمُ قَوْلَهُ.

هَذا صحيحٌ؛ لأنَّ القولَ مُوجَّه للأُمَّة، ولا يَحتمل غَيْرَ مدلولِه، وأمَّا الفِعل فهُو فِعْله، وقَد يكُون فَعَله لسببٍ لَا نَعْلَمه؛ ولهَذا فِعْله، وقَد يكُون فَعَله لسببٍ لَا نَعْلَمه؛ ولهَذا قَدَّمُوا القَوْل، ولكِن يَجِبُ أَنْ نَعْرِف أَنَّه لَا بُدَّ مِن التَّعارُض بِحَيْثُ لَا يُمكنُ الجَمْع بَيْنهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الجلوس للخطبة، رقم (١١٥٥)، والنسائي: كتاب صلاة العيدين، باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين، رقم (١٥٧١)، من حديث عبد الله بن السائب رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

أمَّا إِذَا أَمْكُن الجَمْعُ بَينهَ مَا فَي حَديثِ أَبِي أَيُّوبَ الأَنصارِيِّ رَضَالِلهُ عَنهُ اللهَ النَّبِي وَالْ اللهُ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِن شَرِّقُوا أَن النَّبِي وَاللهُ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِن شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا اللهِ اللهِ بُلُوا القِبْلَةَ بِعَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِن شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا اللهِ الله عُمر رَضَالِلهُ عَنْهُ الله الله عَلَى بَيت حَفْصة فرأَيْت النَّبِي وَاللهُ يَقْضِي حاجتَه مُستقبِلَ الشَّامِ مُستدبِرَ الكعبة (الكعبة الله الله الله الله الله عَارُض، وذلك لأنَّ الحال التِي رآهَا ابنُ عُمر رَضَالِلهُ عَنْهُ لا تُعارِض عُمومَ حَديث أَبي أَيُّوبَ وَخَلِكُ لأَنَّ الحال التِي رآهَا ابنُ عُمر رَضَالِلهُ عَنْهُ لا تُعارِض عُمومَ حَديث أَبي أَيُّوبَ وَخَلِكُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَلْيُعْلَمَ أَنَّنَا لَوْ لَمْ نَجِمَعْ بَهِذَا الجَمعِ لَتَرَكْنَا سُنَّةً مِن قَوْله أَو تَرَكْنَا أَمرًا فَعَله النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ وَأَلْغَيْنَا مَدْلُولَه، ويكُون نَقل ابن عُمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُا لَه لَا فائدة مِنه للأُمَّة.

(١٠٢) قَوْلُ الشَّارِعِ لِلْوَاحِدِ أَمْرٌ لِجَمِيعِ الأُمَّةِ إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّفْصِيلِ. هذا صحيحٌ، فإِذَا أَمَر النَّبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحدًا بشَيْءٍ فإنَّه يكُون أمرًا لَه ولكُلِّ واحدٍ شارَكَه في الوَصْف الذِي مِن أَجْله أَمَره النَّبي ﷺ؛ لأنَّ حُكْمَه عَلَى واحدٍ حُكمٌ عَلَى الجَمَاعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، رقم (١٤٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٤)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، رقم (١٤٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٦).

فَمَثُلًا: قَوْل الرسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَعَبَّار بن ياسِر - حِينهَا ذَكَر له أَنَّه غَرَّع في الصَّعِيد ليَّا أصابَتْهُ جَنابةٌ - ؟ قال: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا» (١) ؟ ووَصَف لَه الشَّعِيد ليَّا أصابَتْهُ جَنابةٌ - ؟ قال: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا» (١) ؟ ووَصَف لَه التَّيثُم، هُو عامٌ لجَمِيع الأُمَّة ؟ لأنَّ حُكمه عَلَى شخصٍ حُكم عَلَى جَميعٍ مَا لَمْ يكُن هناك تخصيصٌ.

ومِنْ ذلك أيضًا قَولُ الرسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حِينهَا رأَى رجُلًا عليه زِحامٌ، وقد ظُلِّل عَلَيه، وهُو صائمٌ في السَّفَر -؛ فقالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ »(٢)؛ فهذا الحُكم يَشمل هَذا الرجُل ومَنْ كان في مَعْناه ممَّن إِذَا صامَ في السَّفَر شَقَّ عَلَيه الصَّومُ.

## (١٠٣) يَجِبُ صِحَّةُ الأَصْلِ الذِي قِيسَ عَلَيْهِ الفَرْضُ.

هذِه قاعدةٌ في القِياس، فلَا يَصِحُّ القِياسُ عَلَى أَصلِ إلَّا إِذَا ثَبَت ذلِك الأَصلُ، فإذا لم يَثْبُت الأَصلُ فإنَّ الفَرْعَ -وهُو المَقِيسُ- لَا يَثْبُتُ مِن بابِ أَوْلَى.

## (١٠٤) مِنْ شَرْطِ القِيَاسِ أَنْ يَكُونَ الأَصْلُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ.

هَذَا شَرطٌ فيها إذا كان الكلامُ بين اثنين مختلفين، فلا يُمكن أن تُلْزِمَه بالقِياس إلا إذا كان موافِقًا على الأصل، أمَّا إذا كان بَيْن الإنسان وبَيْن نَفْسه فإنَّه لَا يُشترط أَن يكون الأصلُ مُتفقًا عَليه؛ بل يُشترط أن يَكون الأصلُ ثابتًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (٣٤٧)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب التيمم، رقم (٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجُه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»، رقم (١٩٤٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (١١١٥)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِاً لِللهُ عَنْهُمَا.

(١٠٥) عِنْدَ الخِلافِ فِي مَسْأَلَةٍ وَلم يَكُنْ هُنَاكَ نَصُّ فَاصِلٌ يُرجِّحُ أَحَدَ الأَقْوَالِ فإنَّ الأَمْرَ يَكُون وَاسِعًا.

هذِه القاعدةُ عِنْدَ تَكَافُؤِ الأَدلَّة؛ فإذَا كانتِ الأدلَّةُ مُتَكَافِئَةً -أو لَا دليل أَصْلاً فَيَكُونَ الأَمْرِ فِي هَذَا وَاسعًا؛ بمعنى: أنَّ الإنسانَ يَتخيَّرُ بَيْنِ المُفتيَيْنِ أَو بَينِ القَوْلِينِ، ولكن بَعض أهل العِلم رَحَهُمُ اللَّهُ يقول: بَلْ نَأْخذُ بالأَسْهل؛ لأَنَّه أَقربُ إلى وَفْق الشَّريعة، فإنَّ الشَّريعة مَبنيَّة عَلَى اليُسر والشُهولة والسَّماحة؛ ومِنهم مَن يقول: نَأْخُذ بالأَشَدِّ؛ لأَنَّه مِن باب الاحتِياط.

والراجح: أنَّنا نَأْخُذ بالأَيْسر؛ لأَنَّه هُو المُوافِق للشَّريعة الإسلاميَّة، فإنَّ هَذا الدِّين يُسُرِّ، كَمَا قال النَّبِيُّ عَيَّلِيْهِ، ومَا خُيِّرَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ بَيْن أَمْـرَيْن إلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا للهِ يَكُنْ إثيًا.

## (١٠٦) مَا عَدَا الفَرَائِضَ فَإِنَّهُ يُرْجَعُ لِلْأَصْلَحِ.

ليست صحيحةً، فإنَّ الأَصْلح إذا كان مَفروضًا سُنَّةً فهُو سُنَّةٌ فهُو إِذَنْ أَصْلَح؛ ولعلَّ هذا يُمكن أن يكُونَ في الإِيثار؛ فالواجِبُ لا يُؤْثَر بِه؛ فلَو كانَ عِند الإنسان ماءً لا يَكُفي إلَّا لرَجُل واحِدٍ فإنَّه لا يَجُوز أَن يُؤْثِرَ بِه، بخِلاف الإيثار في غَير الواجِب؛ مِثل: الإيثار في الصَّفِّ الأوَّل وما أَشبَهَهُ، فهَذا يُنظر للمَصْلحة.

## (١٠٧) اصْطِلَاحُ السَّبْرِ والتَّقْسِيمِ.

وهُما مِن بابِ أُصول الفقه؛ فالسَّبْر والتَّقْسيم بمعنى: أَنْ نَقُول: أَهَذَا أَوْ هَذَا؟ مِثْل قَـوله: هِثْل قَـوله: هِثْل قَـوله: هِثْل قَـوله: هِثْل قَـوله: هِثُلُ مَعْلُ قَـوله: هَمْ مُعْلُ مَعْلُ مُعْلُ مَعْلُ مُعْلُ مُعْلِمُ مَعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مِعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مُعْلِمُ مَعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مِعْلُ مَعْلُ مُعْلِمُ مِعْلُ مِعْلُ مِعْلُ مَعْلُ مِعْلُ مَعْلُ مِعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مِعْلُ مِعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مِعْلُ مَعْلُ مَعْلُ مُعْلِمُ مُعْلُمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلُمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلُمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلُمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلُمُ مُعْلُمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلُمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلُمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلُمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلُمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلُمُ مُعْلُمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلُمُ مُعْلُم

﴿ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِاَيْدِنَا وَقَالَ لَأُوتَيْنَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ الرَّحْنِ عَهْدَا ﴿ وَلَا هَذَا وَلا هَذَا نَسْبُرُ الشَّيْءَ وَنُقَسِّمُه، بحَيْثُ لا يَخْرُجُ شيءٌ عَن هَذه الأقسامِ فإمَّا هذا أو هذَا.

(١٠٨) لماذَا كانَ القَوْل الرَّاجِح في حُجِّيَّةِ قَوْلِ الصَّحَابِي مَشْرُوطًا بِشَرْطَيْنِ: أَلَّا يُخَالِفَ نَصًّا وأَلَّا يُخالِف قَوْلَ صَحابِيٍّ آخَرَ، ودَلِيلُ ذلِك؟

الجواب: لأنَّهُم رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ أَقْرِبُ إِلَى الصَّوابِ مِن غَيرِهُم؛ وذلِك لَصحَّة عَقِيدتهم، وسَلامة مَقْصَدُهم، وقُوَّة خِبْرَتِهم بأَحْوال النَّبي ﷺ، وقُوَّة مَعْرفتهم باللَّسان العربيِّ الذِي يَتَكلَّم به النبيُّ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

وعلى كلِّ حالٍ: هذه المسألةُ فيها خلافٌ، فمِنْهم مَن يقول: إنَّه لا حُجَّة لقَوْل الصَّحابي إلَّا الحُلفاء الرَّاشدين ومَن عُرف بالفقه مِنهم، وأمَّا عامَّة الصَّحابَة فليس قولهم حُجَّة، ولعلَّ هذا القَوْل أَقْرب إلى الصَّواب، ولكن ليس مَعْنى قَوْلِنا: إنَّه ليس بحُجَّة: أنَّهم لَيْسوا أَقْربَ إلى الصَّواب مِن غَيْرهم؛ بل هُم أَقربُ إلى الصَّواب بلَا شكَّ.

(١٠٩) كثيرًا ما نَجِدُ فِي كَلامِ شَيْخِ الإِسْلامِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ مُصْطَلَحَ: الاسْتِصْحَاب.

الاستصحابُ مَعناه: استصحابُ الحالِ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ؛ فمثلًا نَستصحِبُ بَرَاءةَ الذِّمَّة فِيها لو ادَّعى مُدَّعٍ أنَّ هذا الشيءَ واجبُ؛ قُلنا: إنَّ لدينا استصحابَ براءةِ الذِّمة، حتَّى يَثْبُتَ الوُجوبُ.

وهكذا في الأدلَّة؛ فلَو قَال قائِلٌ: هذَا مَنْسوخٌ؛ قُلنا: نَستصحِبُ الأصلَ، وهُو عدمُ النَّسْخ حتَّى يَقُومَ دَليلٌ عَلَى النَّسخ، والأمثلةُ عَلَى هَذا كَثِيرةٌ.



#### فهرس الآيات

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -59/0-                                                      | الأيسة                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| نوِ ﴾٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَذَوًا بِغَيْرِ عِلْ | ﴿ وَلَا تَسُبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ         |
| لَا لَهُ النِّسَاءَ فَلَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ        | ﴿ وَإِن كُنتُم مِّرْضَيْ أَوْ عَلَىٰ سَ      |
| كُم مِنْـهُ ﴾٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عَلِيَّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكَ           | جَيدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا مَ    |
| ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَسَيَامٍ أُخَرَ ﴾                | ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَهُ              |
| ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••••••                                                     | ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾    |
| ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سَعَهَا ﴾                                                   | ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُ    |
| ٱرْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَكْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اقَـةَ لَنَا بِهِمْ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَ     | ﴿رَبُّنَا وَلَا تُحَكِّمُنَّنَا مَا لَا طَا  |
| ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | فَأَنصُـرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِ     |
| ۱ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ         | ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ تَوُّا شَرَعُواْ        |
| 1 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | َى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾                                    | ﴿ قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْرَ عَلَا |
| ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُوا       |
| ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | ﴿ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾               |
| رِنَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تَرَّكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْـلَمُو     | ﴿ وَٱلْحَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِـ  |
| ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | َ أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾                                        | ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَا     |
| المراجعة الم | اً أَخْطَأْتُهُ بِهِ، وَلَكِكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُهُ  | ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاكُمْ فِيمَا       |
| ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                     | ﴿ فُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذٌ ﴾               |

| ۲۹                                 | ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَهَعُوا لَكُمْمُ ﴾                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰                                 | ﴿ لَا تُدَرِكُ أَلْأَبْصَنُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنَرَ ﴾                                                       |
| اجُ أَلِيدُ ﴾ ٣٣                   | ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَ              |
| ئيَا ﴾ ₹٢                          | ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلَيَكَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِلْبَنَغُواْ عَرَضَٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّ |
| ئىر بېھن ﴾ ٣٨ .                    | ﴿ وَرَبَكَهِبُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَكَآمِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلَتْ                                     |
| اَبُ أَلِيدُ ﴾ ٣٩                  | ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَ                |
| ٤٠                                 | ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                                                                |
| وَإِن كَانَ قَمِيضُهُ، قُدَّ       | ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ    |
| ٤٠                                 | مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾                                                                 |
| ٤١                                 | ﴿ مِنْهُ ءَايَنَتُ مُّحَكَمَنَتُ هُنَ أُمُ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَنَتُ ﴾                                   |
| ٤١                                 | ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنْيَ أُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾                               |
| ٤٣                                 | ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٰ عَدْلٍ مِنكُونَ ﴾                                                                          |
| ٤٣                                 | ﴿ مِنَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾                                                                            |
| ٤٨                                 | ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾                                                      |
| لَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ | ﴿ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِنَايَدَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلَدًا ٪ ﴿ أُلَّا مَا لَكُ            |
| ٤٨                                 | ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا اللهِ كَلَا ﴾                                                                                |
|                                    | C. S. J.                                                                                                          |

#### فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة                       | -55 SI                                                             | الحديث                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۸                            | لدِينة مِن غَير خَوفٍ ولَا مَطَرٍ                                  | أنَّ النبيِّ عَلَيْةٍ جَمَع في ا.     |
| ١٠ ،٨                        | ا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»                                        | ﴿إِذَا أَمَرْ ثُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُو |
| ٣٦،١٠                        | عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»                                   | «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ           |
| 11                           | عَفْوٌ»عَفْوُ                                                      | «وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ           |
| ١٢                           |                                                                    | «أَفْرِغْهُ عَلَيْكَ»                 |
| ِدَاع، وبَقِيَ يَقْصُرُ      | في الرَّابِع مِن ذِي الحِجَّة عَامَ حَجَّة الوَ                    | أنَّ الرسُول ﷺ قَدِم                  |
|                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                            |                                       |
| بَدَهُ عَلَى فَمِهِ»١٣       | لْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَضَعْ إَ    | «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَا       |
| 17,10,17                     | مَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»                                   | «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْ           |
| ١٤                           | َدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ»                            | «فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَ     |
| ١٤                           | لا يَرِيبُكَ»لا يَرِيبُكَ                                          | «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا أَ      |
| يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّ | مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى           | «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ         |
| ٣٨،١٥                        | بَاتَتْ يَ <i>دُ</i> هُ»                                           | أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ         |
| ١٨                           | ُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»                     | «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ        |
| لله و سَفَاهُ»١٨٠.           | فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ ال | «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ           |
| ۲۳                           |                                                                    | «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبِّهُ»   |

| 77 | «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | قُولَ ابن عُمر رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمَا -في رَفع النَّبي ﷺ يَديه في الصَّلاة-؛ قال: إنَّه كانَ لَا يَفعل           |
| ۲۸ | ذلِك فِي السُّجُود                                                                                                  |
| ۲۸ | «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ»                                      |
| ٣. | عُثمان بن عفًّان رَضِحًالِللَّهُ عَنْهُ تَسْتَحِي مِنه المَلائكة                                                    |
|    | «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ |
| ٣٠ | وَرَسُولُه»ورَسُولُه»ورَسُولُه»                                                                                     |
| ٣١ | ابن عُمَر رَضَالِلَهُ عَنْهُا رأى النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقْضِي حاجته مُستقبِلَ الشَّامِ مُستدبِرَ الكعبة             |
| ٣٣ | «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ»                               |
| ٣٩ | «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ»                                                                                              |
| ٤٠ | «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ»                                    |
| ٤٢ | «رُبَّ مُبَلَّغِ أَوْعَى مِنْ سَامِعِ»«رُبَّ مُبَلَّغِ أَوْعَى مِنْ سَامِعِ»                                        |
| ٤٤ | «إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ»                                           |
| ٥٤ | «لَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُ وهَا، وَلَكِن شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»     |
| ٤٦ | «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا» قالَه لعهَّار رَضِّيَلَتُهُ عَنْهُ في التيمُّم                      |
| ٤٦ | «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»                                                                       |
|    |                                                                                                                     |

#### فهرس القواعد الفقهية

| الصفحة                      | — S                                                    | الموضوع                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ٥                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                | تقديم                                 |
| <b>v</b>                    | رُاحُمِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ             | (١) دَرْءُ المَفَاسِدِ عِنْدَ التَّزَ |
| V                           | بِجَانِبِ المَصَالِحِ انْتَفَى حُكْمُهَا               | (٢) المَفَاسِدُ إِذَا انْغَمَرَتْ     |
| ٧                           | لغَايَاتِلغَايَاتِ                                     | (٣) الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ ا        |
| ۸                           |                                                        | (٤) المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ |
| ۸                           | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | (٥) لَا يَسْقُطُ المَيْسُورُ بِسُ     |
| ۸                           | بَ                                                     | (٦) العَجْزُ يُسْقِطُ الوَاحِ         |
| ٩                           | لُ بِالعَجْزِلُ                                        | (٧) كُلُّ الوَاجِبَاتِ تَسْقُه        |
| ستطِعْ فعَلى جَنْبٍ؛ قال    | فإِنْ لم يَستطِعْ فقاعدًا، فإِنْ لم يَد                | (٨) يُصلِّي الإنسانُ قائبًا           |
| يًّ سقطَتْ عَنه الصَّلاةُ؛  | نيميَّة رَحِمَهُ ٱللَّهُ: فإِنْ لم يَسْتَطِعْ كُلِّيَّ | شَيْخُ الإِسْلام ابن                  |
| ٩                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                | فهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟                  |
| ٩                           | ﴿ بِوَاجِبٍ                                            | (٩) لَا يُستبَاحَ المُحَرَّمُ إِلَّا  |
| ٩                           | لاً له صَارَ فَرْضًالأ                                 | (١٠) مَا وَجَبَ الاحْتِيَام           |
| مَلُ بَعْضَهُ وَأَجْزَاءَهُ | نِ الشَّيْءِ إِلْزَامِيًّا فَإِنَّ هذَا النَّهْيَ يَشْ | (١١) إِذَا نَهَى الشَّارِعُ عَر       |
| لِلَّةً                     | ذَاتِ العِبَادَةِ فَإِنَّ العِبَادَةَ تَكُونُ بَاطِ    | (١٢) إِذَا عَادَ النَّهْيُ إِلَى مَ   |
| الحَظْرُا                   | بِ الإِبَاحَةُ، والأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ ا           | (١٣) الأَصْلُ فِي العَادَانِ          |
|                             |                                                        |                                       |

| ١١ | (١٤) ضَابِطُ العِبَادَةِ                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١١ | (١٥) ضَابِطُ العَادَةِ                                                                                    |
| ١١ | (١٦) فِعْلِ رَسُولِ الله ﷺ الْمُجَرد لَا يَدُلُّ عَلَى الوُّجُوبِ بَلْ عَلَى الإسْتِحْبَابِ               |
| ١١ | (١٧) أَفْعَالُ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ لِبَيَانِ الوَاجِبِ الْمُجْمَلِ تُفِيدُ الوُجُوبَ                     |
| ۱۲ | (١٨) مَا وَقَعُ مصادفةً مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لَيْسَ تَشْرِيعًا                                             |
| ۱۳ | (١٩) كُلُّ شَيْءٍ وُجد سَبَبُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ الله ﷺ وَلَمْ يَفْعَلْهُ فَفِعْلُنَا إِيَّاهُ بِدْعَةٌ |
| ۱۳ | (٢٠) الأَصْلُ بَقاءُ مَا كانَ عَلَى مَا كَانَ                                                             |
| ١٤ | (۲۱) لَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَدِ                                                                    |
| ١٤ | (٢٢) إِذَا اجْتَمَعَ مُبِيحٌ وَحَاظِرٌ غُلِّبَ جَانِبُ الْحَظْرِ                                          |
| ١٤ | (٢٣) الحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا                                                   |
| ١٥ | (٢٤) الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ                                                                    |
| ۱٥ | (٢٥) الأَمْرُ إِذَا عُلِّلَ بِعِلَّةِ الشَّكِّ لَمْ يُفِدِ الوُجُوبَ                                      |
| 4  | (٢٦) الشَّكُّ لَا يَقْتَضِي وُجُوبًا فِي الحُكْمِ إِذَا كَانَ الأَصْلُ الْمُسْتَصْحَبُ عَلَى خِلَافِ      |
| ٠  | مَوْ جُودًامَوْ جُودًا                                                                                    |
| ۲۱ | (٢٧) الأَصْلُ فِي الوَاجِبَاتِ الفَوْرِيَّةِ                                                              |
| ۲۱ | (٢٨) الفَرْضُ لَا يَنْبَنِي عَلَى النَّفْلِ                                                               |
| ۲  | (٢٩) مَا ثَبَتَ فِي الفَرْضِ ثَبَتَ فِي النَّفْلِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَقْتَضِي التَّفْرِيقَ                 |
| ١٧ | (٣٠) مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهُ فَهُوَ وَاجِبٌ                                                |
| ١٧ | (٣١) لَا يَمْتَنِعُ قَرْنُ الوَاجِبِ بِغَيْرِهِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةَ                                |

| ١٨. | (٣٢) الجَهْلُ عُذْرٌ يَنْفِي العُقُوبَةَ والإِثْمَ                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (٣٣) فِعْلِ الْمُحَرَّم جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ القَضَاءُ ويَسْقُطُ عِنْهُ الإِثْمُ، أَمَّا تَرْكُ |
|     | الوَاجِبِ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا فإنَّه يُسْقِطُ عَنْهُ الإِثْمُ ويَلْزَمُهُ القَضَاءُ إِنْ كانَ                      |
| ۱۸  | يُقْضَىينة فَي يَقْضَى                                                                                                 |
| ۱۹  | (٣٤) يُعْذَرُ الجَاهِلُ فِي الأُمُورِ السَّلْبِيَّةِ، أَمَّا الأُمُورُ الإِيجَابِيَّةُ فَلَا يُعْذَرُ                  |
| ١٩  | (٣٥) كُلُّ مَنْ تَصَرَّفَ عَلَى وَجْهِ جَائِزٍ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَا تَرَتَّبَ عَلَى هَذَا التَّصَرُّفِ           |
| ۱۹  | (٣٦) التَّحْدِيدُ يَحْتَاجُ إِلَى تَوْقِيفٍ                                                                            |
|     | (٣٧) العُقُودُ التِي لَا يُتعبَّدُ بِلَفْظِهِا فإنَّه يُرْجَعُ بِهِا إِلَى العُرْفِ                                    |
| ۲.  | (٣٨) يَثْبُتُ تَبَعًا مَا لَا يَثْبُتُ اسْتِقْلَالًا                                                                   |
| ۲.  | (٣٩) البَدَلُ لَهُ حُكْمُ الْمُبْدَلِ                                                                                  |
| ۲.  | (٤٠) الاستِدَامَةُ أَقْوَى مِنَ الابْتِدَاءِ                                                                           |
| ۲۱  | (١٤) اسْتِمْرَارُ العُذْرِ كَابْتِدَائِهِ                                                                              |
|     | (٤٢) إِذَا تَعَذَّرَ اليَقِينُ رُجِعَ إِلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ                                                          |
| ۲۱  | (٤٣) الْبِنَاءُ يَكُونُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ                                                                        |
|     | (٤٤) الأَصْلُ فِي الكَلَام التَّأْسِيسُ لَا التَّوْكِيدُ                                                               |
| 27  | (٥٤) تَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ يُفِيدُ الحَصْرَ                                                               |
| 27  | (٤٦) المَصْلَحَةُ العَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى المَصْلَحَةِ الخَاصَّةِ عِنْدَ التَّعَارُضِ                             |
|     | (٤٧) السُّكُوتُ فِي مَقَامِ العَرْضِ إِقْرَارٌ                                                                         |
|     | (٤٨) تَرْكُ البَيَانِ بَيَانٌ                                                                                          |

| ۲۳. | (٤٩) تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (٥٠) التَّعْرِيفُ يُشْتَرَطُ لَهُ الاطِّرادُ وَالانْعِكاسُ؛ أمَّا العَلَامَةُ فيُشْتَرطُ لَهَا الاطِّرادُ               |
| 24  | لَا الْانْعِكَاسُ                                                                                                       |
| ۲٤. | (١٥) الأَمْرُ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي حُرْمَةَ ضِدِّهِ                                                                    |
| ۲٤. | (٢٥) الحُكْمُ فَرْعٌ عَنْ صِحَّةِ الدَّلِيلِ                                                                            |
|     | (٣٠) الأَحْكَامُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ، ومُرَاعَاةُ الخِلافِ لَيْس دَليلًا شَرْعِيًّا تَثْبُتُ بِه              |
| Y0. | الأَحْكَامُ                                                                                                             |
| 40. | (٤٥) مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ آخَرَ                    |
|     | (٥٥) إِذَا تَعَارَضَ حَديثانِ؛ أَحِدُهمَا عَلَى الأَصْلِ، والثَّانِي ناقِلٌ عَنِ الأَصْلِ فَإِنَّنَا نُقَدِّمُ          |
| ۲٦. | النَّاقِلَ عَنِ الأَصْلِ                                                                                                |
| ۲٦. | (٥٦) عَدَمُ النَّقْلِ لَيْسَ نَقْلًا لِلْعَدَمِ                                                                         |
| ۲٦. | (٧٠) ثُبُوتُ التَّحَرِّي فِي الْمُشْتَبِهَاتِ إِذَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ لِلتَّحَرِّي                                     |
|     | (٨٥) إِذَا اشْتَبَهَ الْمُبَاحُ بِالْمَحْظُورِ فِيهَا لَا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ لَمْ يَجُزِ التَّحَرِّي فِيه، بخِلَافِ |
| ۲٧. | مَا إِذَا أَبَاحَتْهُ الضَّرُورَةُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّحَرِّي فِيهِ                                                  |
| ۲٧. | (٩٥) الْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي                                                                              |
| ۲۸. | (٦٠) الحُكْمُ إِذَا تَبَتَ شَرْعًا مِنْ أَجْلِ مَعْنًى زَالَ، فإنَّه يَبْقَى ولَوْ زَالَ السَّبَبُ                      |
| ۲٩. | (71) الاسْتِشْنَاءُ مِعْيَارُ العُمُومِ                                                                                 |
|     | (٦٢) إِذَا دَارَ الأَمْرُ بَيْنَ دُخُولِ المَسْأَلَةِ فِي العُمُومِ وإِخْرَاجِهَا مِنَ الْخُصُوصِ فالأَوْلَى            |
| ۲٩. | إِدْخَالُهَا فِي العُمُومِ                                                                                              |

| ٣٠  | (٦٣) تَرْكُ الاسْتِفْصَالِ فِي مَوْضِعِ الاحْتِمَالِ يُنزَّلُ مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي الْمَقَالِ            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠  | (٦٤) الخُصُوصِيَّةُ المُعَيَّنَةُ لَا تَسْتَلْزِمُ الخُصُوصِيَّةَ المُطْلَقَةَ                               |
| ٣٠  | (٦٥) نَفْيُ الأَخَصِّ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ الأَعَمِّ                                                         |
| ۳۱  | (٦٦) لَا عِبْرَةَ لِحِكَايَةِ فِعْلِ لَا عُمُومَ لَهَا                                                       |
| ٣١  | (٦٧) تَخْدِيدُ إِطْلَاقِ الشَّارِعِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ                                                  |
| ٣٢. | (٦٨) المَعْنَى الْمُسْتَنْبَطُ إِذَا عَادَ عَلَى النَّصِّ بِالْإِبْطَالِ فَهُوَ مَرْدُودٌ                    |
| ٣٢. | (٦٩) الشَّرْعِيَّةُ لَا تَتَعَلَّقُ بِالنَّادِرِ                                                             |
|     | (٧٠) مَتَى دَارَ الحُكمُ بَينَ كَونِه تَعبُّدًا وبَيْنَ كَوْنِه أُمرًا مَعقولًا، كَانَ حَمْلُهُ عَلَى        |
|     | كَوْنِهِ أَمْرًا مَعْقُولًا أَوْلَى؛ لنُدْرة الأَحْكامِ التَّعبُّدِيَّة بِالنِّسْبَةِ لِلأَحْكَامِ مَعْقولةِ |
| ٣٢. | المَعْنَىالله المَعْنَى الله المَعْنَى الله المَعْنَى الله الله الله الله الله الله الله الل                 |
| ٣٢. | (٧١) لَا يَجِلُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِوَاجِبٍ                                                                 |
| ٣٣. | (٧٢) لَا يُشْتَغَلُ عَنْ وَاجِبٍ إِلَّا بِوَاجِبٍ                                                            |
| ٣٣. | (٧٣) نَفْيُ الأَمْرِ مَعَ ثُبُوتِ الاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الأَمْرِ                              |
|     | (٧٤) المشتمِلُ على ما يَجِبُ فقط هو: صِفَةٌ للإِجْزَاءِ؛ أمَّا مَا اشْتَمَلَ عَلَى الوُّجُوبِ                |
| ٣٣. | وَاشْتَمَلَ عَلَى الكَمَالِ فَهُوَ: صِفةٌ للكَمَالِ                                                          |
|     | (٧٥) العِبَاداتُ الوَارِدَةُ عَلَى أَوْجُهِ مُتَنَوِّعَةٍ يَنْبَغِي للإِنْسانِ أَنْ يَفْعَلَها عَلَى هَذِهِ  |
| ٣٤. | الأَوْجُهِ تَارَةً وتَارَةً                                                                                  |
| ٣٤. | (٧٦) كُلُّ الشَّعَائِرِ الإِسْلَامِيَّةِ الظَّاهِرَةِ هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ                                  |
| ٣٤. | (٧٧) الشَّارِعُ لَا يَذُمُّ ذَمَّا شَدِيدًا إِلَّا عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمِ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ                |

| ٣٥. | (٧٨) التَّحْرِيمُ تَحْرِيهانِ: تَحْرِيمُ وَسَائِلَ وَتَحْرِيمُ مَقَاصِدَ                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥. | (٧٩) لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الْمُسْتَحَبِّ الوُقُوعُ فِي المَكْرُوهِ                                           |
|     | (٨٠) ذَكَرَ الإِمَامُ النَّوويُّ رَحِمَهُٱللَّهُ في غَسلِ اليَدِ قَبلَ غَمسِهَا في الإِناءِ عَن الإِمَامِ        |
|     | أَحْمَدَ رَجْمَهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ قَامَ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ كُرِهَ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ، وَإِنْ قَامَ مِنْ |
|     | نَوْمِ النَّهَارِ كُرِهَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ»؛ مَعَ أَنَّ الإمامَ أَحمدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ إِذًا أَطْلق كلمةَ     |
| ٣٥. |                                                                                                                  |
| ٣٥. | (٨١) ما عُلِّق بسبَبٍ ثَبَت عَلَى هذَا السَّببِ؛ سَواءً كانَ مُحُرَّمًا أَوْ غَيْرَ مُحُرَّمٍ                    |
|     | (٨٢) لَمَاذَا لَا نَقُولُ: إِنَّ الأَذَانَ والإِقَامَةَ شَرطٌ لصحَّة الصَّلاة؟ وهَل خُطِّبة الجُمُعة             |
| ٣٦. | مِثْلُهَا؟                                                                                                       |
| ٣٧. | (٨٣) التَّخْلِيَةُ قَبْلَ التَّحْلِيَةِ                                                                          |
| ٣٧. | (٨٤) الرُّخَصُ لَا تُسْتَبَاحُ بِالْمُحَرَّمِ                                                                    |
|     | (٨٥) مَا خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ                                                          |
| ٣٨. | (٨٦) مَا عُلِّقَ بِهِ الحُكْمُ لِكَوْنِهِ أَغْلَبَ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِهِ                      |
| ۳۸. | (٨٧) الأَصْلُ فِي الأَمْرِ: الوُجُوبُ، والأَصْلُ فِي النَّهْيِ: التَّحْرِيمُ                                     |
| ٣٩  | (٨٨) إِذَا كَانَ الأَمْرُ بَعْدَ سُؤَالِ تَعْلِيمٍ أَوِ اسْتِئْذَانٍ فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ الوُّجُوبَ            |
| ٣٩  | (٨٩) الأَمْرُ مَعَ المَشَقَّةِ يَدُلُّ عَلَى العِنَايَةِ بِهِ                                                    |
| ٤٠  | (٩٠) النَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ المَنْهِيِّ عَنْهُ                                                              |
| ٤٠  | (٩١) النَّصُّ إِذَا كَانَ فِي مَوضِع النِّزاعِ فإنَّه يُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ                                   |
| ٤٠  | (٩٢) إِذَا عُورِضَ الأَصْلُ بِظَاهِرِ أَقْوَى مِنْهُ قُدِّمَ الظَّاهِرُ                                          |

| ٤١  | (٩٣) المَنْطُوقُ مُقَدَّمٌ عَلَى المَفْهُومِ                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١  | (٩٤) طَرِيقُ العِلْمِ أَنْ يُحْمَلَ الْمَتَشَابِهُ عَلَى الْمُحْكَمِ                                         |
| ٤١  | (٩٥) لَا يُحْمَلُ المُحْكَمُ عَلَى المُتشَابِهِ                                                              |
| ٤٢. | (٩٦) العِبْرَةُ بِمَا رَوَى الرَّاوِي لَا بِمَا رَأَى                                                        |
| ٤٢. | (۹۷) الرَّاوِي أَدْرَى بِمَا رَوَى                                                                           |
|     | (٩٨) قُلْنَا: الرَّاوِي أَدْرَى بِهَا رَوَى، فَهَلْ ثَخَالِفُ هَذِه: العِبْرَةُ بِهَا رَوَى الرَّاوِي لَا    |
| ٤٢. | بِهَا رَآهُ؟                                                                                                 |
| ٤٣. | (٩٩) الأَصْلُ فِي النَّاسِ العَدَالَةُ                                                                       |
| ٤٣. | (١٠٠) الأَصْلُ فِي أَفْعَالِ النَّبِيِّ عَيَالِيِّ الْمُدَاوَمَةُ                                            |
| ٤٤. | (١٠١) إِذَا تَعَارَضَ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ وَفِعْلُهُ فَإِنَّنَا نُقَدِّمُ قَوْلَهُ                           |
| ٤٥. | (١٠٢) قَوْلُ الشَّارِعِ لِلْوَاحِدِ أَمْرٌ لِجَمِيعِ الأُمَّةِ إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّفْصِيلِ |
| ٤٦. | (١٠٣) يَجِبُ صِحَّةُ الأَصْلِ الذِي قِيسَ عَلَيْهِ الفَرْضُ                                                  |
| ٤٦. | (١٠٤) مِنْ شَرْطِ القِيَاسِ أَنْ يَكُونَ الأَصْلُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ                                        |
|     | (١٠٥) عِنْدَ الخِلافِ فِي مَسْأَلَةٍ وَلم يَكُنْ هُنَاكَ نَصٌّ فَاصِلٌ يُرجِّحُ أَحَدَ الأَقْوَالِ           |
| ٤٧. | فإنَّ الأَمْرَ يَكُون وَاسِعًا                                                                               |
| ٤٧. | (١٠٦) مَا عَدَا الفَرَائِضَ فَإِنَّهُ يُرْجَعُ لِلْأَصْلَحِ                                                  |
| ٤٧. | (١٠٧) اصْطِلَاحُ السَّبْرِ والتَّقْسِيمِ                                                                     |
|     | (١٠٨) لماذَا كَانَ القَوْلِ الرَّاجِحِ فِي خُجِّيَّةِ قَوْلِ الصَّحَابِي مَشْرُوطًا بِشَرْطَيْنِ: أَلَّا     |
| ٤٨. | يُخَالِفَ ؛َصًّا وأَلَّا يُخالِف قَوْلَ صَحابِيٍّ آخَرَ، ودَلِيلُ ذلِك؟                                      |

| لَّهُ مُصْطَلَحَ: الاسْتِصْحَابِ ٤٨ | (١٠٩) كثيرًا ما نَجِدُ فِي كَلامِ شَيْخِ الإِسْلامِ رَحِمَهُ ٱل |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٥١                                  | فهرس الآيات                                                     |
| ٥٣                                  | فهرس الأحاديث والآثار                                           |
| 00                                  | فهرس القواعد الفقهية                                            |
|                                     |                                                                 |